

Xin

 $Q_{A}$ 

• W-

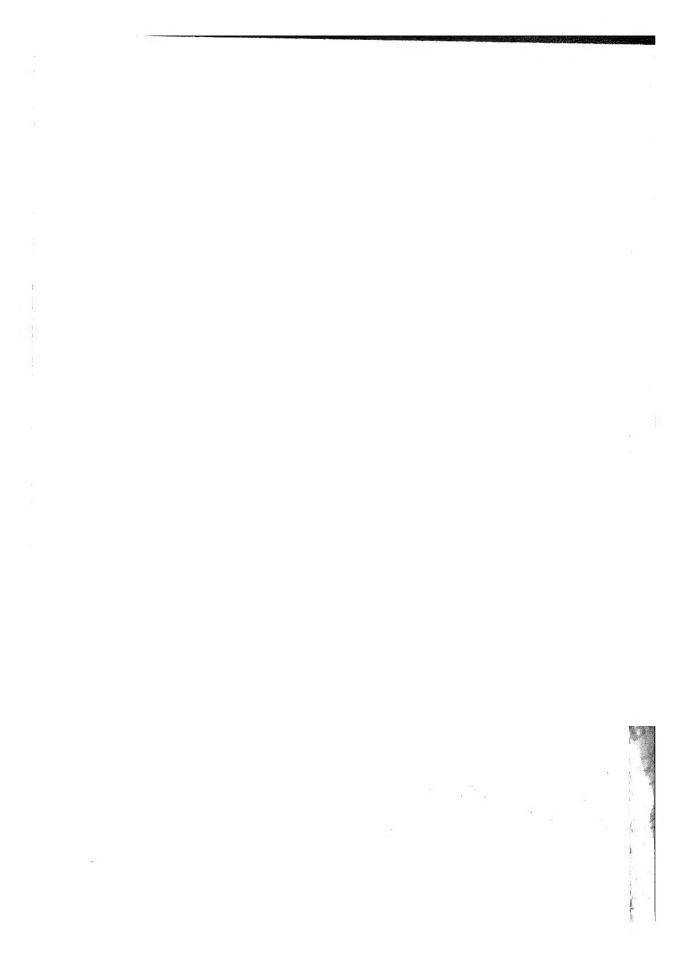

# إ**نارة الفكر** بماهو الحق في كيفية الذكر

تأليف

ناصر السنة وقامع البدعة برهان الدين البقاعي

المتوفى سنة (٥٨٨هـ) رحمه الله تعالى

حققة وعلق علية سليمان بن مسلم الحرش



# ح مكتبة العبيكان، ١٤٢١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر/ تحقيق سليمان الحرش. - الرياض 184 ص، ١٧×٢٤ سم. ردمك: ٣-٨٣٠ - ٢٠ - ١٣٠ ٩٩٢٠ لل الدعية والأوراد أ- الأدعية والأوراد أ- الحرش، سليمان (محقق) ب- العنوان ديوي ٢١/٤٤٣٠

ردمك: ٣-٨٣٠-٢٠- ٩٩٦٠ رقم الإيداع: ٢١/٤٤٣٠

الطبعة الأولى 1211هــ/ 1001م حقوق الطبع محفوظة للناشر

الناشير

## ckyellango

الرياض - العليا - طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة ص.ب ١١٥٩٥ الرمز ١١٥٩٥ هاتف ٢١٥٤٤٢٤ فاكس ٢١٥٠١٢٩





#### بسم الله الرحين الرحيم

# مقدمة متواضعة بقلم العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير (عبدالقادر الأرناؤوط)

إن الحمدلله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله.

وبعد:

فهذا كتاب (إنارةُ الفكرِ بما هو الحقُ في كيفيةِ الذكرِ) للحافظ برهان الدين البقاعي الشافعي المُتوفى سنة (٨٨٥هـ) أصله من البقاع في الشام، سكن دمشق، ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة أقام فترة في مصر، وجالس كبار العلماء هناك، ثم رجع إلى دمشق، فدخل مسجدها الكبير الذي تخرج منه كبار العلماء الذين درسوا فيه القرآن الكريم، والسنة النبوية، والفقه، والأصول، والفروع، والتفسير، واللغة، وغير ذلك.

فرأى أن الأمر تغير عما تركه، فبدلاً من الحلقات العلمية التي كانت في هذا المسجد العظيم المشهور في العالم الإسلامي، رأى أناساً يتحلقون بعد صلاة الجمعة إلى العصر، يذكرون الله تعالى بالأصوات المزعجة، والقيام والقعود والدق بالأرجل على هيئة منكرة، ويصفقون ويُغنُّون، ويضربون بالأكف تارة، وبالدف أخرى وبصورة بشعة، من

شرقي الجامع إلى غربيه، فلا يستطيع إنسان أن يؤدي صلاة، ولا مُدرس أن يؤدى درساً، فاستعان ببعض المشايخ في ذلك الوقت، فقال له أحدهم: أمنع ذكر الله؛ والله تعالى يقول: ﴿وَمِن أَظُلَم مَمَن مَنع مَسَاجِدُ الله أَن يَذَكُر فَيها اسمه ﴾ (البقرة/ ١١٤) واستعان بآخرين، فأكثروا عليه التشنيع بأنك تمنع ذكر الله، كما هو الحال في بعض مشايخ زمننا هذا. وكان قد حصل لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام قبله، عندما منع صلاة الرغائب التي لم تصح عن رسول الله عليه وقالوا له: ﴿أَرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ﴾ (العلق/ ٩).

فقام هذا الإمام برهان الدين البقاعي رحمه الله بجمع ما صح في الذكر عن رسول الله على والصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان من السلف الصالح، ليعلم الناسُ الحق في هذه المسألة، وسمى كتابه هذا (إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر) فذكر أقوال العلماء المشهورين من الصحابة والتابعين، وأقوال الأئمة الأربعة المشهورين. وقال: الحذر الحذر يا علماء الإسلام وطلاب العلم من البعد عن المصدرين العظيمين: كتاب الله، وسنة رسوله على ومنهج السلف الصالح في فهم النصوص والتعامل معها.

والواجب على الناس أن يجتمعوا في حلقات علمية، يدرسون فيها كتاب الله، وسنة رسوله على الناس أن يجتمعوا في حلقات علمية، يدرسون فيها على بينة من أمرهم، وقد قال رسول الله على في حديثه: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحَفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطاً به عمله لم يُسرع به نسبه».

وقد أمرنا الله تعالى عند التنازع أن نرجع إلى هذين المصدرين العظيمين كتاب الله تعالى وسنة رسوله على فقال: ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا ﴿ النساء / ٥٩ ).

هذا ما كان عليه الأئمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله على الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن».

وذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرهون رفع الصوت بالذكر، وقد قال رسول الله ﷺ في حديثه: «أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنه معكم إنه سميع قريب».

قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله المتوفى سنة (٢٩٧هـ): الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من أقتفى أثر رسول الله واتبع سنته، ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، وعلمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة فمن لم يحفظ الكتاب والسنة، ولم يكتب الحديث، ولم يتفقّه، لا يُقتدى به.

وقال الإمام النووي المتوفى سنة (٢٧٦هـ) في كتابه الأذكار حول المشي خلف الجنازة: وأعلم أن المختار الصواب ما كان عليه السلف الصالح: السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يُرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك. فهذا هو الحق، ولا تغترَّ بكثرة من يخالفه، فقد قال الفضيل بن عياض: الزم طريق الهُدى، ولا يضرُّك قِلَّة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين.

والله تعالى أمرنا بذكره في جميع الحالات، فقال في كتابه: ﴿فَاذْكُرُوا اللهُ قَيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَى جَنُوبِكُم ﴾ (النساء/١٠٣). وقال: ﴿الذين يَذْكُرُونَ اللهُ قَيَاماً وقَعُوداً وعَلَى جَنُوبِهِم ﴾ (آل عمران/ ١٩١).

وليس المقصود من هاتين الآيتين كما يفسره بعض الناس في هذا العصر أن يكون الذكر بالضرب في الأرض، وتحريك الرأس واليدين والرجلين.

فهذا الذكر بهذه الكيفية لم يقُم به رسولنا وقدوتنا رسول الله عليه الذي هو إمام الذاكرين ولا الصحابة والتابعين لهم بإحسان من السلف الصالحين الذين اتبعوا رسول الله عليه في كل شأن من شؤون حياتهم.

فعلى المسلم أن يلازم الأذكار المأثورة عن رسول الله على الذي هو معلّم الناس الخير، في الصباح والمساء، وعند الأمور العارضات للإنسان في حياته، وأن يتولى الصحيح منها، لأن الأذكار الصحيحة هي عناية الطالب ونهاية المقاصد، لما فيها من التوحيد لله تعالى والعبادات المشروعة، وأن يكون هذا الذكر على الكيفية التي قام بها رسول الله عليه وصحابته الكرام، والتابعون لهم بإحسان، والسلف الصالح الذين وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بالدوا تبديلا (الأحزاب/ ٢٣).

هذا وقد ألف العلماء الكبار في موضوع الذكر كتباً كثيرة كالإمام النووي، وغيره ومن هؤلاء العلماء الحافظ برهان الدين البقاعي الذي قام بتأليف هذا الكتاب العظيم الذي هو جدير بالطبع في هذا الزمان الذي غفل فيه كثير من الناس عن ذكر الله تعالى والعمل بأوامره، وترك نواهيه، على الوجه الصحيح المشروع.

وهو من أحسن الكتب في هذا الموضوع. فقد قصد المؤلف رحمه الله أن ينبّه طلاب العلم على الذكر المشروع، وأن ينهاهم عن الذكر المبتدع الذي ساد في هذا الزمان، لجهل بعض طلبة العلم عن حقيقة الذكر فقد قال رسول الله على على عديثه: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، وقال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». وأراد رحمه الله أن ينبههم على الاجتماع للحلقات العلمية التي يتعلمون فيها كتاب الله تعالى، وسنة رسوله على المافقه في الدين، وتعلم الحلال والحرام، فإن الإنسان يستطيع أن يذكر الله وحده، ولكن لا يستطيع أن يتعلم العلم وحده.

فجزى الله تعالى المؤلف خير الجزاء، ورحمه رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

هذا وقد قام الأخ في الله الأستاذ الشيخ سليمان الحرش حفظه الله تعالى ورعاه، بتحقيق هذا الكتاب وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه، وتفسير غريبه، وترجمة بعض العلماء الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى.

فجزاه الله تعالى خيراً، وشكر مسعاه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا جميعاً بعنايته، وأن يحشرنا يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليماً.

عبدالقادر الأرناؤوط

خادم السنة النبوية بدمشق الثلاثاء ٢٥ ربيع الأول ١٤٢١هـ



# بساسالهم الحسم

#### المقدمة

الحمدلله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلي يوم الدين.

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد على وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

إن الاشتغال بذكر الله تعالى وطاعته على علم وبصيرة من أفضل القربات، وأنفس ما تقضى فيه الأوقات، فمن وفق لذلك فقد أخذ بحظ وافر، وهدي إلى سواء السبيل، قال تعالىٰ: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾.

لقد ترك رسول الله ﷺ أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.

وسار على ذلك صحابته الكرام، الأمناء البررة، الأتقياء الخيرة، الذين حملوا الأمانة بصدق فكانوا خير الأصحاب، اختارهم الله لصحبة حيث وقف، وساروا حيث سار. لنتأمل قول ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٦) يقول: «إني ألفيت أصحابي على أمر، وإني إن خالفتهم خشيت أن لا ألحق بهم».

وفي سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وبنحوه عند البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣/ ٢٥٠) رقم ٧٢٨٢ قال: «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله ﷺ فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالاً، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم».

وسار على ذلك السلف الصالح أهل القرون المفضلة يحملون هذا العلم ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، يقذفون بشهب السنة على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

لقد حرص سلفنا الصالح على وضوح المنهج لدى أفراد الأمة، ظهر ذلك جلياً في مصنفاتهم وتقريراتهم وتوجيهاتهم، فالإمام مالك رحمه الله فيما نقله الخطيب في «الفقيه والمتفقه»، وأبو نعيم في «الحلية»، والبيهقي في «المدخل إلى السنن»، وأبو شامة في كتاب «الباعث على والبيهقي في «المدخل إلى السنن»، وأبو شامة في كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث»: «أن رجلاً قال لمالك بن أنس: من أين أحرم؟ قال: من حيث أحرم رسول الله عليه مأمالة، قال: فإن زدت على ذلك؟ قال: فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال: وما في هذه من الفتنة، إنما هي أميال أزيدها، قال: فإن الله تعالى يقول: ﴿فليحذر من الفتنة ، إنما هي أميال أزيدها، قال: فإن الله تعالى يقول: ﴿فليحذر الله عليه الله على فتنة في هذا؟ قال مالك: وأي فتنة في هذا؟ قال مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار رسول الله عليه».

فقه مؤصل وفق منهج الوحيين الكتاب والسنة سار عليه سلف هذه الأمة.

ولما طاف معاوية رضي الله عنه بالبيت قبّل الأركان كلها، فأنكر عليه ابن عباس فقال: إنما هي السنة. ابن عباس فقال: إنما هي السنة. فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي عَلَيْةً وإن كان فيه تعظيم.

فالله سبحانه وتعالى لا يعظم الأعمال لكثرتها إلا أن تكون على منهج رسول الله ﷺ موافقة للسنة. قال تعالى: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولم يقل ربنا سبحانه: أيكم أكثر عملاً. وحسن الأعمال ما كان موافقاً للسنة.

ثم نبت نابتة استحلوا بعض ما حرم الله، ونابتة حرموا ما أحل الله، ونابتة أحدثوا في هذا الدين عبادات لم يشرعها الله تعالى بل نهى عنها في كتابه. قال تعالى: ﴿أُم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم﴾، فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله تعالى، ولا أن يحدث في هذا الدين ما لم يأذن به الله. فقد تمسك السلف رحمهم الله تعالى بما شرع لهم من غير أن يميل أحد منهم إلى شيء من البدع أدنى ميل، فكانت عباداتهم مبنية على التوقيف ومدارها على الاتباع لا على الهوى والابتداع.

قال الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد على فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه على ، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم).

ذكروا الله على كل أحوالهم فنالوا بذلك الريادة والسيادة في الدنيا، ذكروا الله تعالى فوقفوا عند حدوده، وعرفوا حلاله وحرامه فحصل لهم فضل الذكر.

إنه الحصن الحصين، والركن المتين، يطرد الشيطان، ويرضى الرحمن، يشرح الصدور، ويذيب قسوة القلوب، ويزيل الهم والغم، ويجلب لصاحبه الفرح والسرور، وهو أمان من النفاق، وسبب لتنزل السكينة وغشيان الرحمة، يحط الخطايا، ويزيل الوحشة، يكسو الوجه نضرة في الدنيا، ونوراً في الآخرة. لذلك أمرنا به ربنا رحمة بنا، فقال في كتابه العزيز: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً، وسبحوه بكرة وأصيلاً ﴾ (سورة الأحزاب/ ٢١ - ٤٢)، وقال: ﴿فاذكرونِي أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) (البقرة/ ١٥٢)، وقال: ﴿الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. . ﴾ (آل عمران/ ١٩١)، وقال: ﴿وَاذْكُر رَبُّكُ كَثِيراً وسبح بالعشي والإبكار﴾ (آل عمران/ ١١)، وقال: ﴿وَاذْكُر رَبُّكُ فِي نَفْسُكُ تَضْرِعاً وَخَيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولُ بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ﴾ (الأعراف/٢٠٥)، وقال: ﴿واذكر ربك إذا نسيت ﴾ (الكهف/ ٢٤)، وقال: ﴿ فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴿ (البقرة/ ٢٣٨)، وقال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ﴾ (الأنفال/ ٥٥)، وقال: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون ﴿ (الأنفال/ ٢)، وقال: ﴿إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون السجدة/ ١٥).

إنَّ للأذكار الشرعية مقصداً عظيماً لما فيها من التوحيد الخالص والعبادة المحضة، والمحبة الصادقة لله تعالى، وما زالت عناية العلماء قديماً وحديثاً في خدمة هذا الباب من أبواب السنة المطهرة.

وتأتي هذه الرسالة لمصنفها برهان الدين البقاعي ـ رحمه الله تعالى ـ الذي حدد فيها الضوابط الشرعية لذكر الله تعالى، وفرق بين المشروع منها والمردود، مستدلاً لذلك بأقوال أهل العلم، ناقلاً لمواقفهم المشرفة ضد المخالفين والمبتدعين، فجاءت رسالة مفيدة في موضوعها، قيمة في تأصيلها، فريدة في بابها.

ولفائدة ما فيها ولعظيم نفعها قمت بخدمتها رجاء الانتفاع بها، سائلًا الله العلي القدير أن يرحم مؤلفها وأن يرفعه الدرجات العالية من الجنة، وأن يجعل هذا العمل وسائر أعمالي خالصاً لوجهه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وأخيراً أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط الذي تفضل بالتقديم لهذا الكتاب. فالله أسأل أن يبارك في علمه وحياته، وأن يعلى من مكانته في الدنيا، ودرجاته في الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين، ، ،

000

# ترجمة المصنف(\*)

هو إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرُباط بن علي بن أبي بكر برهان الدين أبو الحسن الخرباوي البقاعي الدمشقي .

ولد البقاعي في قرية خربه روحا من قرى البقاع ونشأ بها، ثم تحول إلى دمشق، وفارقها بعد ذلك إلى بيت المقدس ثم القاهرة. طلباً للعلم ومجالسة العلماء.

برع البقاعي في علوم مختلفة، وفاق أقرانه، وتصانيفه شاهدة على ذلك. فكان إماماً متقناً متبحراً في المعارف، علمه مقيداً بالكتاب والسنة، شديد الوقع على المتكلمين والمبتدعين، جمع بين علمي المعقول والمنقول، وقد نال منه الناس وتنكروا له، وبالغوا في أذاه لما أنكر عليهم بدعهم وانحرافاتهم. وهذا حال الجهال مع كثير من العلماء، وأتباع الجهلة كثيرون وأحوالهم معلومة في القيام على أهل الخير الذين هم في غاية القلة تصديقاً لقول رسول الله عليه: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ». والجاهلون لأهل العلم أعداء.

وممن نال منه قرينه السخاوي فقد شنع عليه بعض المسائل لما يجري بينهم من المنافسات، تارة على العلم، وتارة على الدنيا، وهذا حال الأقران عبر الأزمان، فلا يعتد بتجريح الأقران إلا ما كان مفسراً.

وممن أخذ عنهم البقاعي وقرأ عليهم: الحافظ ابن حجر

<sup>(\*)</sup> البدر الطالع (۱/ ۱۹)، الضوء اللامع (۱/ ۱۰۱ ـ ۱۱۱)، شذرات الذهب (\*/ ۳۳۹)، نظم العقيان ص/ ۲٤.

العسقلاني. والتاج بن بهادر أخذ عنه الفقه والنحو، والجزري قرأ عليه في القراءات، والتقي الحصني، والتاج العزابيلي، والعماد بن شرف، والشرف السبكي، والعلاء القلقشندي، والقاياني، وأبي الفضل المغربي.

كان رحمه الله كثير النظم، جيد النثر في تراجمه ومراسلاته ومصنفاته، وهو ممن رثى نفسه في حياته فقال:

نعم إنني عما قريب لميت ومن ذا لذي يبقى على الحدثان كأنك بي أنعى عليك عندها ترى خبراً صمت له الأذان من مصنفاته:

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور.

تنبيه الغبي طبع باسم مصرع التصوف.

الإعلام بسن الهجرة إلى الشام.

الفتح القدسي في تفسير آية الكرسي.

تفسير السور من سورة الكوثر إلى آخر القرآن.

تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد

السيف المسنون اللماع.

إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر. . . وغيرها .

توفي في ليلة السبت ثامن عشر رجب سنة (٨٨٥هـ) رحمه الله تعالى ودفن خارج دمشق من جهة قبر عاتكة .

000

### عملي في تحقيق الكتاب

ألخصه في الخطوات الآتية:

\* نسخ صورة الأصل الخطي والتي حصلت عليها من مركز الملك فيصل للمخطوطات وهي مصورة عن نسخة إيرلندا (شستربتي) عدد لوحاتها (۲۸) تاريخ نسخها عام (۸۸۱هـ). وإخراجه بشكل أقرب ما يكون إلى الصحة مع ضبط ما كان غامضاً من موارد علوم المصنف».

\* عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من القرآن الكريم.

\* عزو الأحاديث والآثار إلى المصادر الحديثية المعتمدة عند أهل السنة.

\* عند ورود الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بذلك ولا أزيد عليه.

\* التعليق على بعض المواطن التي تحتاج إلى زيادة إيضاح.

\* ترجمة لأغلب الأعلام.

\* عزو الكثير من الأقوال إلى قائليها من كتبهم أو غيرها.

\* صدرت الكتاب بمقدمة بينت فيها ضرورة تصحيح مصدر التلقي وضبطه بالكتاب والسنة.

وضعت ترجمة موجزة للمصنف.

\* عملت فهارس للآيات والأحاديث والأعلام.

وكتبه سليمان الحرش الرياض ١ / ٧/ ١٤٢١هـ





## بسم الله الرحمن الرحيم رب يسريا كريم

الحمدالله الذي يَذْكُرُ من ذَكرهُ، فإن ذكره كما أمره عظمه ونصره، وإلا هزمه وكسره، وأشكره وهو شاكر من شكره، وقاهر من كفره، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز من جبره، الذليل من أهانه وزجره، (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)(۱) صلى الله عليه وعلى آله الأمجاد الخيرة، وأصحابه الأنجاد الأجواد البررة، وسلم وعظم وشرف وكرم ما أنبتت الأرض شجرة، وأطلعت السماء أنجماً زهرة، وبعد:

فإني لما رجعت من مصر بعد طول الغيبة إلى دمشق، راجياً حسن الأوبة بقلة المناكر، وكثرة الناصر، على الظالم الجائر، والجاهل الحائر، وجدتها قد تغير أهلها، وتبدلت صورتها وشكلها، فلا الخيام الخيام، ولا الأنام الأنام، دخل فيهم والله الدخيل، وكثر القال والقيل، بكثير من الأباطيل، وانتشر بغير دليل.

فوجدت في جامعها الأعظم (٢) قوماً يتحلقون ويهللون بصوت واحد، من بعد صلاة الجمعة إلى العصر، ذكراً يخرجونه عن وجهه إلى حيز المعصية، بالأصوات المزعجة، والزعقات المرجفة المدمجة، والقيام المصاحب للوثب الفاحش، والدق بالأرجل على هيئة مهولة منكرة، وكيفية جداً غير مقبولة، بحيث يزعج دكهم ووثبهم، ودقهم، وهم في الجامع من شرقيه من بطرفه الآخر من غربيه. فلا يَدَعُونَ مصلياً يعرف

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، ولا يتم الكلام إلا به .

<sup>(</sup>٢) جامع بني أمية ، ويعرف بالجامع الأموي .

كيف يصلي، ولا ذاكراً يعي ما يذكر، ولا مدرساً يفهم ما يدرس، ولا تالياً يحفظ ما يتلو.

أخبرني أحد علماء البلد: أنه أراد وهو في أقصى الجانب الغربي من الجامع أن يقرأ سورة الكهف فلم يقدر، قال: فسددت أذني بأصبعي، فما أفاد ذلك، وما قدرت على القراءة. فقلت لبعض الوجهاء من قضاتهم، فأرسل إليهم ليتركوا ذلك فما تركوا، فكررنا الإرسال فلم يُفْد، فطلبنا رأسهم \_ وهو شيخ لم يفده قِدم السن إلا جهلاً، وقصوراً عن أن يكون لشيء من الخير أهلاً، فأراد جبر ما فاته من التقدم بالوجاهة بالرياء والتعظيم \_ فقلت له: إما أن تقرأ القرآن، وإما أن تسكت؟ فلم يجب، وشرع يجادل بالباطل فيقول:

كيف أمنع من ذكر الله، والله تعالى يقول: ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ﴾ (١). فقلت: المانع أنت، وأما أنا فقد أمرتك أن تقرأ القرآن وهو أعظم الذكر. فقال: ما كل من يحضر معي يحفظ القرآن. فقلت: الحافظ يقرأ وغيره يسمع وهو مشارك في الأجر إن كان هو المقصود، فلم يظهر منه القبول، فسألت القاضي منعه. فقال منعتك من هذه الهيئة المنكرة المؤذية المانعة لعباد الله من ذكره، فذهب إلى بعض الجهلة فاستعان بهم، وأتباع الجهلة كثير، وأحوالهم معلومة في القيام على أهل الخير الذين هم في غاية القلة تصديقاً للنبي عليه في قوله: «بدأ الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً، رقم ١٤٥ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً =

والجاهلون لأهل العلم أعداء.

فأكثروا التشنيع بأني منعت من ذكر الله، وبثوا ذلك في أطراف البلد على هيئات منكرة، وكيفيات مستبشعة مستقذرة، لا يصدقها إلا من قلبه فاسد، وذهنه جامد، وسوق نباهته فاسد، أو هو شيطان معاند، كما جرت به عادة الشياطين والمرقة الغاوين.

وذلك كما قالوا عن الإمام عزالدين بن عبدالسلام (١) لما أنكر صلاة الرغائب: إنه منع من الصلاة، ونزعوا بقوله تعالى: ﴿أَرأَيت الذي ينهىٰ عبداً إذا صلى ﴾(٢) سواءً بسواء. ﴿أتواصوا به بل هم قوم طاغون ﴾(٣).

على أن ذلك لم يؤثر في الشيخ عزالدين شيئاً من ضرر بوجه من الوجوه، حتى ولا في تسميته بسلطان العلماء، فكان كما قيل:

وطالما أصلى الياقوت جمر غضى

ثم انطفأ الجمر والياقوت ياقوت

وحدثني الثقات من فضلاء البلد: أنه أنكر عليهم من قبلي هذا

<sup>=</sup> فطوبي للغرباء». ورواه الترمذي في الإيمان، باب: ما جاء أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، حديث ٢٦٢٩، وابن ماجه في الفتن، باب بدأ الإسلام غريباً، حديث ٣٩٨٨، وابن عدي (٢/٣٧٧)، والبغوي في شرح السنة غريباً، حديث ٢٤، كلهم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>۱) عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين الملقب بسلطان العلماء، فقيه، شافعي بلغ رتبة الاجتهاد، ولد ونشأ في دمشق، توفى بالقاهرة سنة ٢٦٠هــرحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) سورة العلق الآية ٩، ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات الآية ٥٣.

الذي أنكرته بعينه علماء الناس في أوقات متعاقبة، وأزمنة متباعدة ومتقاربة، وكانوا معهم كراً وفراً، نهياً وأمراً، وعظاً وزجراً، العلامة المفنن شهاب الدين الزرعي، وأبوه العلامة الصالح برهان الدين الدين الزرعي، وأبوه العلامة الصالح برهان الدين الدين المنقن زين الدين خطاب، والإمام الفقيه الزاهد شمس العلامة المتقن المفنن زين الدين خطاب، والإمام الفقيه الزاهد شمس الدين البلاطنسي(۲)، والشيخ عبدالرحمن بن الشيخ خليل(۳)، فعلمت أنهم ما خصوني من بينهم بالقيام والقلقلة، مع اشتراكي مع هؤلاء السادة العلماء الصلحاء في النهي إلا لإحراقي أكبادهم، وتقليلي أعدادهم وتقليلي أجنادهم بقيامي على أهل البدع، وتصنيفي ما يهدم مذاهبهم ويوهي أعضادهم ومناكبهم، ويلزمهم العار، فإن أكثرهم أصحاب اللباس الذي يراد به الشهرة بالصلاح بين الناس، الذي ورد عليه الوعيد، والزجر والتهديد، وهم المتهمون باتباع ابن الفارض(٤)، وابن

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن أحمد بن هلال بن بدر القاضي برهان الدين الزرعي الحنبلي، ولد سنة ٦٨٨هـ، فقيه، قاض، مات سنة ٧٤١هـ رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۲) محمد بن عبدالله بن خليل بن أحمد البلاطنسي ثم الدمشقي الشافعي، فقيه مشارك في كثير من العلوم، له مصنفات عديدة، توفي سنة ٨٦٣هــرحمه الله تعالى...

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن خليل بن سلامة زين الدين الأذري ويعرف بابن الشيخ خليل فقيه شافعي توفي سنة ٨٦٩هـ رحمه الله تعالى.

<sup>(3)</sup> شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري، صاحب الاتحاد، يعني ما يعرف في عصرنا بوحدة الوجود الذي قد ملأ به التائبة، أورد الذهبي منها جملة في كتاب تاريخ الإسلام دلل بها على اتحاده، توفي سنة ٢٣٢هـ، وله ست وخمسون سنة. قال الذهبي: «فإن لم يكن في تلك العقيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال، اللهم ألهمنا التقوى، وأعزنا من الهوى، فيا أثمة الدين ألا تغضبون لله؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله»ا. هـ. سير أعلام النبلاء (٣٦٨/٣٦).

عربي (١) الكافرين بالكتاب والنبي، اللذين لا يجهل ذلك منهما إلا غبي. فجمعت ما حضرني في هذه النازلة ليعلم الحق في المسألة، وينفع مهما وقعت مجادلة.

وسميته: «إنارة الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر». فأقول:

قال الإمام أبو عبدالله محمد بن الحاج (٢) العبدري الفاسي في كتابه: «المدخل إلى تنمية الأعمال بحسن النيات»: في فصل في العالم وكيفية نيته، وهديه وأدبه. وهو في أول الكتاب.

وقد ذكر تمسك السلف بما شرع لهم من غير أن يميل أحد منهم إلى شيء من البدع أدنى ميل، حتى في نقط المصحف، وضبطه مع ما فيه

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن محمد بن عربي محيي الدين أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي من أئمة المتكلمين في علم الكلام والسلوك، ولد في مرسية بالأندلس سنة ٢٠هـ، أنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت عنه فعمد بعضهم على إراقة دمه كما أريق دم الحلاج وأشباهه وحبس واستقر في دمشق، وتوفي فيها سنة ٦٣٨هـ. قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٢٦٠): قدوة القائلين بوحدة الوجود. له من الكتب «فصوص الحكم»، و«الفتوحات المكنة» وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن الحاج أبو عبدالله العبدري القبيلي الفاسي توفي سنة ٧٣٧هـ. قال الحافظ في الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٥) رقم ٤٤٩: «جمع كتاباً سماه المدخل، كثير الفوائد، كشف فيه عن معايب وبدع يفعلها الناس ويتساهلون فيها» وهو مطبوع في أربعة مجلدات، توفي سنة ٧٣٧هـ رحمه الله تعالى . والكتاب لا يخلو من بعض الملاحظات التي وقع فيها المؤلف . انظر المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل للدكتور/ محمد بن عبدالرحمن الخميس .

من عظيم الفوائد، وجليل العوائد، مراعاة لدرء المفاسد، لما علموا من شديد إنكار النبي على للبدع والتنفير من أهلها، لأن الله تعالى قد أكمل له الدين، وهو العالم بكل شيء، لم يترك شيئاً منه عن نسيان ولا تفريط ولا انتظار لنبي آخر يأتي بعد هذا النبي الذي ختم به الأنبياء وأنهى به الرسل عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام.

(ألا ترى إلى عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - دخل الخلاء ورأى ذباباً قد وقع على فضلة كانت هناك ثم طار ووقع على ثوبه، فعزم على أن يغسل موضع الذباب إذا خرج، فلما أراد غسله أشفق من ذلك وقال:

والله ما أكون بأول من أحدث بدعة في الإسلام، ثم قال: وروي عن قيس بن عباد (١) أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون رفع الصوت عند الذكر.

وممن روى كراهة رفع الصوت عند قراءة القرآن: سعيد بن المسيب<sup>(۲)</sup>، وسعيد بن جبير<sup>(۳)</sup>، والقسم بن

<sup>(</sup>۱) قيس بن عُبَاد الضُبَعي أبو عبدالله البصري، ثقة مخضرم، وهم من عده من الصحابة، مات بعد الثمانين ـ رحمه الله تعالى ـ .

<sup>(</sup>Y) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه، توفي بالمدينة سنة ٩٤هـ \_ رحمه الله تعالى \_ . .

<sup>(</sup>٣) سعيد بن جبير الأسدي، أبو عبدالله تابعي كان أعلمهم على الإطلاق، وهو حبشي الأصل قتل على يد الحجاج سنة ٩٥هـ. قال الإمام أحمد: قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه.

محمد (۱)، والحسن (۲)، وابن سيرين (۳)، والنخعي (٤) وغيرهم. وكرهه مالك بن أنس (٥)، وأحمد بن حنبل (٢) كلهم كره رفع الصوت بالقرآن والتطريب فيه.

ألا ترى إلى ما ورد عنهم في أورادهم بعد الصبح والعصر، فإنهم كانوا في مساجدهم في هذين الوقتين كأنهم منتظرون صلاة الجمعة، ويُسمع لهم في المساجد دوي كدوي النحل، كل هذا إشفاقاً منهم أن يرفع أحد صوته فيكون ذلك حدثاً لا سيما في المساجد التي هي موضع النهى.

<sup>(</sup>۱) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة ، كان صالحاً ثقة من سادات التابعين ، توفي بقديد بين مكة والمدينة سنة ۱۰۷هــرحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن يسار البصري أبو سعيد تابعي وكان إمام أهل البصرة، ولد بالمدينة وكان ينطق بالحكمة وكان غاية في الفصاحة، توفي بالبصرة سنة ١١٠هـ رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) محمد بن سيرين البصري أبو بكر إمام وقته في علوم الدين، تابعي، توفي سنة ١١٠ هــرحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث، توفي سنة ٩٦هــرحمه الله تعالى . .

<sup>(</sup>٥) مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبدالله المدني إمام دار الهجرة صاحب المذهب والموطأ إمام في الفقه والحديث توفي سنة ١٧٩هـ رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبدالله المروزي البغدادي إمام أهل السنة في عصره وصاحب المذهب إمام في الحديث والفقه ناصر السنة من أعلام الدين توفي سنة ٢٤١هـ رحمه الله تعالى.

وقد خرج النبي على أصحابه رضي الله عنهم وهم يرفعون أصواتهم بالقرآن، فكره ذلك وقال: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»(١).

ومن ذلك ما خرجه صاحب الحلية وغيره عن أبي البختري قال: أخبر رجل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن قوماً يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم رجل يقول: كبروا الله كذا وكذا، وسبحوا الله كذا وكذا، وأحمدوا الله كذا وكذا، قال عبدالله: فيقولون؟! قال: نعم. قال: فإذا وأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم، «قال: فأتيته فأخبرته بمجلسهم» (قال: فأتيته فأخبرته بمجلسهم» فلما سمع ما يقولون قام وكان رجلاً حديداً فقال: أنا عبدالله بن مسعود ، والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلماً، أو لقد فقتم أصحاب محمد عليه علماً (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في الصلاة، باب العمل في القراءة (۱/ ۸۰) رقم ۲۹، من حديث البياضي رضي الله عنه. وله شاهد من حديث أبي سعيد المخدري رضي الله عنه. رواه أبو داود في الصلاة، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل رقم ١٣٣٢، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٤٥٣) رقم ٢٦٥٨ ولفظه: «اعتكف رسول الله على في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة».

لقد جاء هذا النهي من النبي على لله لله من الأذى، ومنعاً من الإقبال على الصلاة والخشوع فيها، فإذا منع رفع الصوت بالقرآن مخافة أذى المصلين، فمنعه من غيره أولى.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من المدخل لابن الحاج (١/ ٧٩) لا يستقيم الكلام إلا بها وهي ساقطة من المخطوط.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٣٨١)، وأخرجه عبدالرزاق برقم ٥٤٠٩، والطبراني في الكبير برقم  $^{\circ}$  (٣) وتمام القصة: «... فقال =  $^{\circ}$  ٨٦٣٠. وانظر المدخل لابن الحاج (١/ ٧٩)، وتمام القصة:

أحدهم معتذراً: والله ما جئنا ببدعة، ولا فقنا أصحاب محمد على علماً، فقال عمرو بن عتبة: يا أبا عبدالرحمن نستغفر الله. قال: عليكم بالطريق فالزموه فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم سبقاً بعيداً، ولئن أخذتم يميناً وشمالاً لتضلون ضلالاً بعيداً. . ». وقد روى الدارمي في سننه (١/ ٦٨) من حديث عمر بن يحيىٰ قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه، قال: كنا نجلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبدالرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعاً فقال له أبو موسى: يا أبا عبدالرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته ولم أرّ والحمدلل إلا خيراً. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصا فيقول: كبِّروا مائة، فيكبِّرون مائة، فيقول: هلِّلوا مائة، فيهلِّلون مائة، ويقول: سبِّحوا مائة، فيسبِّحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرحمن حصا نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدّوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم على متوافرون، وهذه ثيابه لم تُبْلَ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد؟ أومفتتحوا باب ضلالة؟ قالوا: والله يا أبا عبدالرحمن، ما أردنا إلا الخير؟ قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله حدثنا: إن قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج.

فالحذر الحذريا علماء الإسلام وطلاب العلم من البعد عن المصدرين الأتمين الأكملين الوحيين الكتاب والسنة، وعن منهج السلف الصالح في فهم النصوص والتعامل معها. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان =

وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي<sup>(۱)</sup> في كتاب إلجام العوام له: اتفقت الأمة قاطبة على ذم البدعة، وزجر المبتدع، وتغييب من يعرف بالبدعة، فهذا مفهوم على الضرورة بالشرع، وهو غير واقع في محل الظن، وذم رسول الله على البدعة، علم بتواتر مجموع أخبار تفيد العلم القطعي جملته<sup>(۱)</sup>.

ثم ذكر بعد ذلك (حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه قال: «ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده» أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له وقال: حسن صحيح (٣).

<sup>=</sup> منكم متأسياً فليتأسى بأصحاب محمد على فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً، وأحسنها حالاً، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه على وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم».

والله تعالى قد بين في كتابه العزيز حال من يحيد عن سبيل المؤمنين ـ سلفنا الصالح ـ بقوله: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا .

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد الغزالي الطوسي حجة الإسلام أبو حامد، فيلسوف متصوف مكثر في التصنيف من كتبه إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة، والمستصفى من علم الأصول وغيرها، توفى سنة ٥٠٥هــرحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>٢) إلجام العوام ص/١٠٣ وجاء فيها: «وتعيير من يعرف بالبدعة»، والمدخل لابن الحاج (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الذكر، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم \* ٢٧٠، ورواه الترمذي في الدعوات، باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل، رقم ٣٣٨٧. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله تعالى، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» أخرجه مسلم وأبو داود (١١).

وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله على خرج على حلقة من أصحابة رضي الله عنهم فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: «أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة» رواه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن. والنسائي (٢).

قال علماؤنا ـ رحمهم الله ـ: الذكر والمجالس المذكورة في هذه الأحاديث مجالس العلم، وهي مجالس الحلال والحرام، هل يجوز أو لا يجوز، كيف يتوضأ، وما يجب عليه، ويسن ويستحب، ويكره ويمنع، وكيف يصلي، وكيف ينكح، وكيف يبيع ويشتري، إلى غير ذلك، حتى الحركات والسكنات، والنطق والصمت)(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الذكر، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم ٢٦٩٩، وأبو داود في الصلاة، باب في ثواب قراءة القرآن، حديث ١٤٥٥، ورواه الترمذي في القراءات، باب ١٢، حديث ٢٩٤٥ مطولاً.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر رقم ۲۷۰۱، والترمذي في الدعوات، باب: ماجاء في القوم. يجلسون فيذكرون الله عز وجل ما لهم من الفضل، حديث ۳۳۷۹، والنسائي في أدب القضاء، باب كيف يستخلف الحاكم، رقم ٤٤١٥، ورواه ابن ماجه مطولاً في المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم ٢٢٥، وأحمد (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (١/ ٨٦-٨٨).

ثم قال: (وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي قال النبي يُشَيِّةً في حقه: "إن الحق على لسان عمر" (١). وقال الصحابة رضي الله عنهم في حقه: "ما كنا نرى إلا أن ملكاً على لسانه ينطق، وأن ملكاً معه يسدده".

«ذكر الله عند أمره ونهيه أفضل من ذكره باللسان» ( $^{(1)}$ . انتهى .

لأنه ليس المراد الذكر باللسان، بل المراد معرفة الإيمان وأحكامه وفروعه. ثم قال: قال الله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴿ (٣).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح بمجموع طرقه. رواه الترمذي في مناقب عمر رضي الله عنه، رقم ٣٦٨، وأحمد (٢/ ٥٥، ٩٥)، وفي الفضائل رقم ٣١٣، وابن حبان برقم ٦٨٩٥، وابن سعد (٢/ ٣٣٥)، وعبد بن حميد ٧٥٧، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٣٢٧)، وابن عبدالبر في التمهيد (٨/ ١٠٩)، والبغوي في شرح السنة، ٦٨٩٥. كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنه.

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٥)، وأحمد (٢/ ٤٠١)، وابن أبي عاصم في السنة رقم (٢/ ٤٠١)، وابن أبي عاصم في السنة رقم ١٢٨٢ و١٢٨٥ والبزار ١٢٨٥، وابن حبان برقم ٦٨٨٩، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٦٦). وقال: رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: إكمال المُعلِم بفوائد مسلم (٨/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٤٣. وسورة الأنبياء الآية ٧.

قال علماؤنا \_ رحمهم الله \_: أهل الذكر في الآية هم العلماء، قال تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾(١). ولا خلاف بين الأئمة أن الخشية لله تعالى أفضل من الذكر باللسان، لأن الخشية لله هي المقصود والمطلوب، ولا يراد الذكر إلا لأجلها)(١).

ثم قال: (بل الاقتصار على الذكر باللسان دون علم مكروه، لما جاء: (أن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه أظنه داود عليه السلام: «يا داود قل للظالمين لا يذكروني، فإني آليت علي أن من ذكرني ذكرته، فإن هم ذكروني ذكرتهم بالغضب».

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «كم من قارىء يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، يقرأ: ﴿ أَلَا لَعِنهُ اللهُ على الظالمين ﴾ (٢) وهو ظالم») (٤).

(وقد قال ابن بطال (٥) في شرح البخاري عن العلماء أنهم قالوا: «الأحاديث الواردة عن النبي على يحتاج فيها إلى معرفة تلقي الصحابة رضي الله عنهم لها. كيف تلقوها عن صاحب الشريعة على فإنهم أعرف بالمقال، وأفقه بالحال». انتهى.

وما ذكر من الأحاديث ليس في شيء منها ما ينص على أنهم اجتمعوا يعني على صوت واحد، أما قوله ﷺ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (١/ ٨٩- ٩٠).

<sup>(</sup>٥) هو علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال أبو الحسن القرطبي عالم بالحديث شرح صحيح البخاري، توفي سنة ٤٤٩هـ رحمه الله تعالى.

الله الله الله على فيه أنهم اجتمعوا على ذلك يتراسلون بينهم صوتاً واحداً بله ذلك عام. هل كان على صوت واحد أم لا ؟

وقد دل الدليل على أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك أصلاً، بل دل الدليل على إنكارهم لذلك ونهيهم عنه)(٢).

ثم قال: (وعن ابن وهب (") قال: قلت لمالك رحمه الله: أرايت القوم يجتمعون فيقرؤن جميعاً سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس إنما كان يقرأ الرجل على الأخر يعرضه) (3)، ثم ذكر حديث: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» (٥). وقال: (ومحال في حقهم أن يكون على نهاهم عن رفع الصوت بالقرآن فيجتمعون للذكر رافعين أصواتهم به) (١).

ثم قال: (وأما قوله ﷺ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة . . . »(٧).

فالدراسة المذكورة تشعرك بأنهم لم يجتمعوا على التلاوة صوتاً واحداً متراسلين؛ لأن المدارسة إما أن تكون تلقيناً، أو عرضاً، وهذا هو المروي

<sup>(</sup>۱) تقدم ص/ ۱٤.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١/ ٩٠ ـ ٩١).

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن وهب بن مسلم أبو محمد الفهري، لقي بعض صغار التابعين، وكان من أوعية العلم، فقيه من أصحاب الإمام مالك، توفي بمصر سنة ١٩٧هــرحمه الله تعالى . .

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) تقدم ص/١١.

<sup>(</sup>٦) المدخل لابن الحاج (١/ ٩١).

<sup>(</sup>V) تقدم ص/ ١٤.

عنهم، وأما خروجه على على حلقة من أصحابه رضي الله عنهم (١) فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله. فهذا أفصح بالمراد في الجمع، وكيف كان اجتماعهم؛ لأنهم لو كانوا يذكرون جهراً لم يحتج على إلى أن يستفهمهم، بل كان يخبرهم بالحكم من غير استفهام، فلما استفهمهم دل على أن ذكرهم كان سراً، وكذلك جوابهم له على بقولهم: جلسنا نذكر الله تعالى أدل دليل على أنهم كانوا يذكرون الله تعالى سراً، إذ لو كان ذكرهم جهراً لما كان لإخبارهم بذلك معنى زائد. لأنه على قد سمع ذلك منهم فكان جوابهم أن يقولوا: جلسنا لما سمعته، أو لما رأيته منا إلى غير ذلك من هذا المعنى؛ لأنهم يتحاشون أن يكون منهم الجواب لغير فائدة.

فبان واتضح أن ذكرهم كان سراً على ما روي عنهم في عادتهم. وقد قال تعالى في محكم التنزيل: ﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾(٢).

وكانوا يتذاكرون بينهم ما كان منهم من أمر الجاهلية، وما مَنَّ الله عليهم به من معرفة الإيمان، فيحمدون الله تعالى على ما مَنَّ عليهم به)(٣).

ثم قال: وقد ورد يعني فيما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها: «أن الذكر الخفي يفضل الجلي بسبعين درجة»(٤).

<sup>(</sup>١) انظر ص/١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (١/ ٩١) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو يعلى (٨/ ١٨٢) رقم ٤٧٣٨، والبيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤٠٨) حديث ٥٥٦، وفيه: «وكان رسول الله ﷺ يفضل الذكر الخفي الذي لا=

(ومحال في حقهم أن يتركوا ما هو أفضل ويفعلوا المفضول، ومحال في حقه على أن يراهم يفعلون المفضول ولا يرشدهم إلى الأفضل وينبههم عليه. على أنه قد ورد من طريق آخر أنه على خرج ذات يوم فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله عز وجل ويرغبون إليه، والثاني يعلمون الناس، فقال: أما هؤلاء فيسألون الله عز وجل إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، أما هؤلاء يعلمون الناس، وإنما بعثت معلماً، ثم عدل إليهم، وجلس معهم (1). انتهى.

فقد فسر في هذه الرواية الذكر الذي كان بالحلقة الثانية أنه الدعاء، والدعاء بين الجماعة لا يكون إلا جهراً؛ لأنهم يؤمنون على دعاء الداعي، ويتعلمون منه كيفية الدعاء)(٢).

يسمعه الحفظة سبعين ضعفاً...». وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨١/١٠)، وقال: رواه أبو يعلى وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. وأورده ابن حجر في المطالب العالية (٣/ ٢٥٦) رقم ٣٤٢١.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم ٢٢٩، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. وذكر أن في سنده داود وبكر وعبدالرحمن كلهم ضعفاء، ورواه الدارمي في المقدمة، باب في فضل العلم والعالم رقم ٣٤٩، وعبدالله بن المبارك في الزهد (٢/ ٢٠)، والطيالسي ص/ ٢٩٨ رقم ٢٢٥١ كلهم عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم عن عبدالرحمن بن رافع عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله على فذكره، وعبدالرحمن بن زياد وابن رافع ضعيفان. قاله الحافظ في تقريب التهذيب.

وقد احتج البعض بهذا الحديث على مشروعية التحلق والصياح في الذكر والتمايل والرقص والزعق وتحريك الوجد، فلو صح هذا الحديث فليس فيه ما زعموا، وفي الصحيح ما يدل على مشروعية الاجتماع لذكر الله تعالى وفق الضوابط والآداب التي بينها العلماء.

<sup>(</sup>٢) المدخل ابن الحاج (١/ ٩٣).

ثم قال: (وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤن جميعاً (١) فهذا أدل دليل على أنهم لم يكونوا على الهيئة التي أراد)(٢). يعني من يدعي إطلاق الاجتماع على شيء واحد بصوت واحد؛ لأنه ذكر فيه أنه كان يدرسهم، والتدريس لا يكون لواحد دون غيره.

(وهذا متعارف من زمانهم إلى زماننا، هذا يقرأ في آية وهذا في أخرى، وهذا في حزب وهذا في آخر.

ثم ذكر أن مالكاً \_ رحمه الله \_ أجاب من سأله عن جماعة يقرؤن جميعاً شيئاً واحداً: بأنه لا يجوز ذلك ؛ لأنه لم يكن من فعل من مضى. نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل (٣)(٤).

ثم قال: (وليس لقائل أن يقول: هذا مما اختص به مالك لكون مذهبه مبنياً على الأخذ بعمل أهل المدينة ؛ لأن لفظه لا يحمل ذلك يعني ولو كان ذلك لقيد فلما أنكر ذلك على العموم دل على أنه لم يرد أهل بلدة دون غيرهم.

<sup>(</sup>١) لم أجده عند أبي داود وأورده الذهبي في السير (٢/ ٣٤٦) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٩٣٢)، (٢/ ٧١)، (٨١/ ٩٤٣).

<sup>(3)</sup> المدخل لابن الحاج (1/ ٩٤). والذي أورده صاحب المدخل عن الإمام مالك \_ رحمه الله \_ ما نصه : "وقد اختلف قول مالك \_ رحمه الله \_ في الجماعة إذا اجتمعوا يريدون القراءة على الشيخ ولا يسعهم الوقت واحداً بعد واحد هل يقرأ الاثنان والثلاثة في حزب واحد لعذر ضيق الوقت، أو لا يقرأ إلا واحد بعد واحد؟ فقال مرة: يجوز للضرورة الداعية إلى ذلك ؛ لأنه إن قرأ واحد بعد واحد بقي بعضهم بغير قراءة لكثرتهم وضيق الوقت، ومرة قال: لا يجوز؛ لأنه لم يكن من فعل من مضيل . . . ».

ثم قال: إن سبب الغفلة عن مثل هذا التقليد في أمور الدين لمن سها أو غفل أو غلط، وأن التقليد إنما يكون لخير القرون الذين شهد لهم صاحب العصمة والخير، ألا ترى أنه لم يختلف قول مالك ـ رحمه الله ـ في القراءة جماعة والذكر جماعة أنها من البدع المكروهة على ما نقله عنه ابن رشد في البيان والتحصيل (١٠).

فلو صح عنده، أو نقل له عن أحد من سلفه أنه فعل ذلك، كيف يمكنه التصريح بكراهته، أقل ما يمكنه أن يتوقف فيه، أو يكرهه كراهة تنزيه)(٢).

لكن قال الشيخ محي الدين النووي (٣) في آخر باب الغسل من شرح المهذب (١٤): فرع لا كراهة في قراءة الجماعة المجتمعين بل هي مستحبة ، وكذا الإدارة وهي: أن يقرأ بعضهم حزباً أو سورة مثلاً ، ويسكت بعضهم ثم يقرأ الساكتون ويسكت القارئون ، وقد ذكرت دلائله في التبيان (٥).

فراجعت التبيان فرأيت أحاديثه ليس فيها صريح في القراءة إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة...»(١).

<sup>(1) (1\</sup>PYY, Y\VI, XI\P3Y).

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسن بن حسين النووي الدمشقي، ولد في نوى من أرض حوران سنة ٦٣١ه. له تصانيف كثيرة منها: شرح صحيح مسلم، وتهذيب الأسماء واللغات، ورياض الصالحين، والأذكار وغيرها. توفي سنة ٢٧٦هـ رحمه الله تعالى ودفن في نوى.

<sup>(3)</sup> المجموع شرح المهذب (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۵) ص/ ۹۰ \_ ۹۳ \_ ۹۳ . (۲) تقدم ص/ ۱٤.

الحديث الذي تقدم.

وروى أبو داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفرٌ يقرؤن جميعاً (١).

ثم ذكر إنكار ذلك عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عَرْزَب (٢) والإمام مالك، وقال: هذا الإنكار منهما مخالف لما عليه السلف والخلف، ولما يقتضيه الدليل فهو متروك.

ثم قال ابن الحاج: (وروى عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إليَّ مما طلعت عليه الشمس، وقال: هم قوم يتحلقون الحلق، ويتعلمون القرآن وإلفقه»(٣).

هذا تفسير خادم رسول الله ﷺ ورضى عنه، فكيف يقابله تفسير متأخري هذا الزمان)(٤).

ثم قال: (فالذي ينبغي للعالم اليوم؛ بل يجب عليه أن لا ينظر للعوائد التي اصطلحنا عليها، ولا لكون سلفنا مضوا عليها، إذ قد يكون

<sup>(</sup>۱) تقدم ص/ ۳۹.

<sup>(</sup>۲) الضحاك بن عبدالرحمن بن عَرْزَب ويقال: عَرْزَم الأشقري أبو عبدالرحمن، ويقال: أبو زرعة الأرذني الطبراني، تابعي، ثقة، توفي سنة ١٠٥هـرحمه الله تعالى...

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٩٠٤)، حديث ٥٦٠ دون قوله: هم قوم يتحلقون . . . وعند أبي داود في كتاب العلم، باب في القصص حديث ٣٦٦٧ بلفظ: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل . . . » وإسناده حسن

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (١/ ٩٦ - ٩٧).

في بعضه غفلة أو غلط أو سهو، ولكن ينظر إلى القرون المتقدم ذكرها)(١).

ثم قال: (ولأجل الغفلة عن هذا التنبيه وقع ما وقع من الادعاء بأنها أي القراءة جهراً سنة السلف والخلف؛ لأن الغالب على الناس ظنهم الخير بمشايخهم، ثم قال: وهذا المعنى هو الذي أفسد اليوم كثيراً من أحوال بعض أهل الوقت. تجد أحدهم يعمل البدعة ويتهاون بها فتنهاه عن ذلك فيستدل أن ذلك من السنة بكونه رأى شيخه ومن يعتقده يفعل ذلك، ثم قال: وهذا أمر قد اتفقت الأمة على أنه مردود، لأن ذلك لو جاز لانتسخت الشريعة بسببه (٢).

وذكر عن الشيخ أبي محمد المرجاني<sup>(٣)</sup> أنه كان يذكر جماعة بعد الصبح ويقول: إنه بدعة، وإنه إنما فعله لحفظ الوقت على التلامذة من

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) فليس لقائل أن يقول: كان سيدي فلان أو شيخي فلان يعمل ما تنكره علي، في في في في في الله وخلفه وشيوخه على جواز فعله المخالف لما هو مقرر في الشريعة، وما جاري عليه العمل بين الأئمة المعتبرين، ويقرر أن فعل مشايخه حجة، على أنها مشروعة فصار فعل المشايخ حجة على ما تقرر بأيدينا من أمر الشريعة، وليسوا بمعصومين، ولا ممن شهد لهم صاحب العصمة صلوات الله وسلامه عليه.

فعلماؤنا نقدر قدرهم، فنجلهم ونحترمهم، ونرفع من شأنهم، وندعو لهم بخير، ونعذرهم في اجتهادهم إن أخطأوا، ولكن لا نقول بعصمتهم، فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد على كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن محمد بن عبدالملك أبو محمد المرجاني صوفي أصله من تونس له علم بالتفسير توفي سنة ٦٩٩هـ رحمه الله تعالى .

النوم أو الحديث فيما لا يغني)(١).

ثم قال: (وقد كان سيدي أبو محمد بن أبي حمزة يذهب إلى غير هذا فكان يقول: إن بطالة ذاك الوقت بالنوم أفضل من الذكر جهراً، إن كان الذكر جهراً سالماً من الدسائس، فإن دخله شيء من الدسائس فهو الخسران والعياذ بالله من الخسران.

وكان يبين ما ذهب إليه في ذلك ويستدل عليه بأدلة منها الحديث الوارد عنه عليه أن الذكر الخفي يفضل الجلي بسبعين درجة (٢).

والحديث الآخر: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة»(٣).

والحديث الآخر: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيهم. . . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه (٤٠)»)(٥٠).

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (١/ ٩٩) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص/ ۳۷.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، حديث ١٩٣٣، والترمذي في فضائل القرآن، باب ٢، حديث ٢٩١٩. وقال: هذا حديث حسن غريب، والنسائي في الزكاة، باب المسر بالصدقة، حديث ٢٥٦٠، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٨/٢) رقم ٢٦١٠، من حديث عقبة بن عامر الجهني. قال: سمعت رسول الله على يقول: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة». لأن إخفاءها يكون أبعد عن الرياء، وكذلك قراءة القرآن.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، حديث ٢٦٠، وفي الزكاة، باب الصدقة باليمين، حديث ١٤٢٣، وفي الحدود، باب فضل من ترك الفواحش، حديث ٢٠٨٦، ومسلم في الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث(١٠٣١)، (٩١). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) المدخل لابن الحاج (١٠١/١).

وقد تقدم تخريج الأول من مسند أبي يعلى عن عائشة رضي الله عنه، عنها، وروى الثاني أبو داود والترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، والثالث الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وروى البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «يفضل عمل السر على عمل العلانية سبعين ضعفاً» (١). قال: (ومن الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ﴾(١).

وقد تقرر عندنا وعلم أن التاجر إذا وجد الربح في سلعة سبعين، وفي آخرى واحداً أنه يأخذ ما فيه ربح سبعين دون ما الربح فيه واحد، فإن عكس ذلك فأخذ ما فيه الواحد وترك الذي فيه السبعون قلنا تاجر سفيه)(٣).

ثم قال: (إن شخصاً ذكر بعد صلاة الصبح ثلاث مرات سراً فكانت بمائتي حسنة وعشر حسنات؛ لأن كل واحد بسبعين، وآخر قعد يذكر جهراً قال: فلعله يتعب قبل أن يصل إلى المائتين، ثم قال: هذا إذا سلم من كذا، ومن أن يكون في جماعة مجتمعين على الذكر صوتاً واحداً، فإن كان كذلك فقد خرج من هذا الباب الذي هو باب الجواز إلى باب

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٤٠٧)، حديث ٥٥٥ بلفظ: الذكر الذي لا يسمعه الحفظة سبعين ضعفاً، لا يسمعه الحفظة سبعين ضعفاً، و(١/ ٤٠٨) حديث ٥٥٦ وفيه معاوية بن يحيى الصدفي. قال البيهقي: ضعيف.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١/١٠١\_١٠٢).

هل يكره أو يجوز؛ لأن الذكر على هذه الصورة اختلف الشيوخ فيه هل يعمل رعياً لحق الفقراء لكي يسلموا من البطالة والكلام فيما لا يعني أو لا يعمل.

فذهب بعضهم إلى فعله لتلك المصلحة، وذهب بعضهم إلى منعه؛ لأن تلك الصورة لم تكن لمن مضى)(١).

ثم قال: (فإن كان أي الاجتماع بالقراءة جهراً بصوت واحد في مسجد فهو موضع النهي لحديث: «لا يجهر بعضكم على بعض»(٢).

ولأن المسجد إنما بني للصلاة، وقراءة القرآن تبع الصلاة ما لم تضر التلاوة بالصلاة التي بنيت المساجد لها، فإذا أضرت بها منعت.

وقل أن يخلو مسجد من الصلاة، وإن خلت فهي معرضةللصلاة، فإذا دخل الداخل فهو مأمور بتحيته إن لم يدخل لفرضه، وإن دخل لفريضة فمن باب أولى فعل كلا الأمرين، فالداخل إلى المسجد يجد التشويش برفع الصوت بالذكر في المسجد لأجل صلاته فيمنع كل ما يشوش على المصلى.

ثم قال: فهذه المسألة لا يعلم فيها خلاف بين أحد من أهل العلم، أعني رفع الصوت بالقراءة والذكر في المسجد مع وجود مصل يقع له التشويش بسببه.

ألا ترى أن علماءنا قد قالوا فيمن فاتته الركعة الأولى والثانية في صلاة الجهر: أنه إذا قام لقضاء ما فاته، أنه يخفي صوته فيما يجهر فيه، فيجهر في ذلك بأقل مراتب الجهر، وهو أن يسمع نفسه ومن يليه خيفة أن

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (١/ ١٠٢ ـ ١٠٤)

<sup>(</sup>٢) تقدم ص/٣٠.

يشويش على غيره من المسبوقين، هذا في نفس الصلاة التي لأجلها بنيت المساجد، فما بالك برفع صوت من ليس في صلاة، فمن باب أولى أن يمنع منه.

ولأجل هذا المعنى كان الكلام في المسجد بغير ذكر الله تعالى أو ذكر أوامره ونواهيه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب(١) لأجل هذه الإذاية، وإن لم يكن فيه أحد تأذت الملائكة عليهم السلام.

وليس لقائل أن يقول: إن القراءة والذكر جهراً أو جماعة يجوز في المسجد لنص العلماء وفعلهم وهو أخذ العلم في المسجد؛ لأن مالكاً - رحمه الله - سئل عن رفع الصوت بالعلم في المسجد فأنكر ذلك وقال: علم ورفع صوت (٢)؟

وقد كانوا يقعدون في مجالس علمهم كأخ السِرار(٣).

وإذا كان في الذكر بالجهر والاجتماع عليه هذه المفاسد منع منه،

<sup>(</sup>۱) لم يصح هذا عن النبي ﷺ. أورد الغزالي في الإحياء (١٥٨/١) بنحوه. وقال العراقي في تخريجه للإحياء: لم أقف له على أصل. وقال السبكي في طبقات الشافعية: لم أجد له إسناد. انظر كشف الخفاء (٢٣/١) رقم ١١٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٣٩). وجاء فيه: سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد للعلم وغيره قال: لا خير في ذلك في العلم ولا في غيره ولقد أدركت الناس قديماً يعيبون ذلك على من يكون في مجلسه . . .

<sup>(</sup>٣) السِرار ـ بكسر السين المهملة وتخفيف الراء ـ أي: الكلام السر كالمناجي سراً، وعند البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حديث ٧٣٠٢ عند قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . . ﴾ قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبير: فكان عمر بعد إذا حدث النبي عليه بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.

وإن سلم واحد أو جماعة من تلك المفاسد أو من بعضها فقد لا يسلم منها الباقون)(١).

ثم قال: (فإن قيل: قد وردت أحاديث تدل على جواز الذكر والقراءة جهراً أو جماعة فالجواب: أن الأحاديث الواردة في ذلك محتملة لوجهين، فإن احتملت الأحاديث وجهين وجاء فعل السلف بأحدهما، فلا شك أنه المرجوع إليه.

وأما ما رواه عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله وحده لا يخالف الله وحده لا يخالف الله الله وحده لا يخالف الله الله الله وحده لا الله الله الله الله وحده لا الله الله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»)(٢) قلت: رواه الشافعي في مسنده بهذا اللفظ وهو بمعناه في مسلم والسنن(٣).

وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (١/ ١٠٥ ـ ١٠٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١٠٧/١ ـ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي في مسنده (١/ ٩٩) حديث ٢٨٨، ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم ٥٩٤، ورواه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا سلم، حديث ١٥٠٦، والنسائي في السهو، باب التهليل بعد التسليم، حديث ١٣٣٨، وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم، حديث ١٣٣٩، وفي عمل اليوم وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم، حديث ١٣٣٩، وفي عمل اليوم والليلة حديث ١١٢٨، وابن خزيمة حديث رقم ٢٤١.

يَنْ اللَّهُ (١). فالجواب من وجهين:

أحدهما: ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الأم قال: "وأختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله بعد الإنصراف من الصلاة ويخفيان الذكر؟ إلا أن يكون إماماً يجب أن يُتَعلَّم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تُعلِّم منه، ثم يُسر، فإن الله تعالى يقول: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾(٢) يعني: والله تعالى أعلم، بالدعاء، ولا تجهر: ولا ترفع، ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك.

وأحسب ما روى ابن الزبير رضي الله عنهما من تهليل النبي على الله وما روى ابن عباس رضي الله عنهما من تكبيره، كما رويناه، قال الشافعي: وأحسبه إنما جهر قليلاً ليتعلم الناس منه، وذلك أن عامة الرواية التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير، وقد يذكر أنه ذكر بعد الصلاة بما وصفت، ويذكر انصرافه بلا ذكر.

وقد ذكرت أم سلمة رضي الله عنها مكثه ولم يذكر جهراً، وأحسبه لم يمكث إلا ليذكر ذكراً غير جهر.

فإن قال قائل: ومثل ماذا؟ قلت: مثل أنه صلى على المنبر (٣) يكون قيامه وركوعه عليه، ويقهقر حتى يسجد على الأرض، وأكثر عمره لم يصل عليه، ولكنه فيما أرى أحب أن يعلم من لم يكن يراه ممن بعد عنه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، حديث ٨٤١، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، حديث (٥٨٣) (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) حديث صلاته على المنبر على . رواه البخاري في الجمعة ، باب الخطبة على المنبر، حديث ٩١٧ .

كيف القيام والركوع والرفع، يعلمهم أن في ذلك كله سعة »(١) انتهى. كلامه بلفظه.

والتفسير الذى فسر به الآية رواه مسلم في الصلاة من صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نزلت هذه الآية ورسول الله عليه متوار بمكة، إلى أن قال: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر»(٢).

وروى مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «نزل هذا في الدعاء» $^{(7)}$ .

قال ابن الحاج: (فهذا الإمام الشافعي حمل ذلك على سبيل التعليم، فإن حصل التعليم أمسك، وهذا بخلاف ما يعهد اليوم من القراءة والذكر جهراً أو جماعة، فإنهم لا يريدون التعليم بل الثواب.

والجواب الثاني: ما ذكره ابن بطال (٤) في شرح البخاري لما أن تكلم على حديث ابن عباس (٥) رضي الله عنهما فقال: «يحتمل أن يكون المراد به المجاهدين، فإن كان ذلك فهو إلى الآن، وعليه العمل. وهو أن المجاهدين إذا صلوا الخمس فيستحب لهم أن يكبروا جهراً يرفعون أصواتهم ليرهبوا العدو. قال: فإن لم يحمل على هذا فيكون منسوخاً

<sup>(</sup>١) الأم (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الصلاة، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية، حديث ٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الصلاة، باب التوسط في القراءة والصلاة الجهرية، حديث ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص/ ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في رفع الصوت بالذكر المتقدم.

بالإجماع، قال: لأنه لا يعلم أحد من العلماء يقول به، والإجماع لا يحتج عليه»(۱). قال القاضي عياض(۲): «وأما رفع الصوت بالذكر فإن كانوا جماعة فمستحسن ليرهبوا العدو بذلك، وإن كان وحده فغير مستحسن». انتهى.

وأما ما رواه ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه سمع ضجيج الناس بالمسجد يقراءون القرآن فقال: طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله ﷺ (٢) فهذا الحديث ظاهره الجهر ليس إلا، ولا تؤخذ منه القراءة جماعة على ما يعهد اليوم؛ لأن لفظ الحديث لا يقتضي ذلك، وإنما يحمل الأمر على عادتهم، وعادتهم إنما كان قراءة القرآن على سبيل التلقين أو العرض. فقد يكونون في ذلك الوقت يتلقنون في القرآن، أو يعرضون، أو يدرسون، كل واحد لنفسه، أو على شيخه، أو على رفيقه وجليسه، فسمع على بن أبي طالب رضي الله عنه ضجتهم فذكر ما ذكر في حقهم.

وهذا كله راجع إلى فضيلة مجلس العلم على غيره من المجالس على ما تقدم؛ لأن القرآن ومدارسته هو أصل العلوم كلها، وهو معدن

<sup>(</sup>۱) انظر شرح صحیح البخاري لابن بطال (۲/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨)، وانظر فتح الباري (۲/ ۳۲۵ ـ ۳۲۸).

<sup>(</sup>Y) عياض بن موسى بن عمر بن موسى اليحصبي السبتي الغرناطي المالكي برع في علوم مختلفة كالفقه والتفسير والحديث له كتاب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» توفى سنة (٤٤٥هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في المجمع (٧/ ١٦٦). وقال: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه، وفي إسناد الطبراني حفص بن سليمان الغاضري وهو متروك. ووثقه أحمد في رواية وضعفه في غيرها. وفي إسناد البزار إسحاق بن إبراهيم الثقفي وهو ضعيف.

الجميع، فإذا حفظ فقد حفظ على الناس أصل دينهم المرجوع إليه عند التنازع والاختلاف، فلأجل ذلك كانوا أحب الناس إلى رسول الله ﷺ ((1)، ثم قال: (وكل ما ورد عليك مما يشبه هذه الأحاديث المتقدم ذكرها فهذا هو الجواب عنها؛ أن يرجع إلى نقل العلماء. ومن يتأول الأحادبث بحسب فهمه، ويترك تأويل الأئمة والعلماء فلا يرجع إليه)(1).

ثم قال: (إن العالم ينبغي له؛ بل يجب عليه إذا ذكر المحرم أو المكروه أن يكون هو أول من يبادر إلى الترك لقوله ﷺ: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأفعلوا منه ما استطعتم فإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»(٣). رواه البخاري ومسلم يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فما وقع النهى عنه فلا يقرب أصلاً لنص هذا الحديث.

والنهي إذا ورد يتناول المحرم والمكروه، كما أن الأمر إذا ورد يتناول الواجب والمندوب)(٤).

ثم ذكر (أن الغالب على النفوس الاقتداء في شهواتها، فإذا رأت من هو أفضل منها في العلم والخير يرتكب شيئاً من ذلك(٥)، فأقل ما فيه من

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (١/ ١٠٨ \_ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١/١١٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله على حديث ٧٢٨٧، ومسلم في الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث ١٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (١١٠/١).

<sup>(</sup>٥) وهنا لا بد من الإشارة إلى قول القائل: زلة العَالِم زلة العَالَم. وعليه يجب على العالم إذا ابتلى بشيء من الزلل، من فسق، أو معصية، أو بدعة، أو تهاون، في أمور الدين، أو تتبع للغرائب التي فيها شر عظيم يجب عليه أن يستتر أكثر من غيره؛ لأن شره ومعصيته وانحرافه تتعد إلى الغير، كما أن خيره كذلك =

القبح الاستصغار والتهاون بمعاصي الله تعالى وهو السم القاتل.

وقد قالوا: ارتكاب الكبائر أهون من الاستصغار بالصغائر؛ لأن مرتكب الكبائر يرجى له أن يرجع إلى الله ويتوب، ومن تهاون بالصغائر قل أن يرجع عن ذلك؛ لأنها عنده ليست بشيء)(١).

ثم قال: (وقد سبك الفقيه أبو منصور فتح بن علي الدمياطي (٢) هذا المعنى المتقدم ذكره في قصيدة له منها:

أيها العالمُ إياكَ الزَّلل واحْذَرِ الهفوة فالخطبُ جَلَلْ هفوة العالمِ مُستعظَمةٌ إن هفا أصبحَ في الخلقِ مَثَلُ هفوة العالمِ مُستعظَمة وعلى ذلتهِ عُمدتُهُم فيها يَحْتَجُ من أَخْطاً وَزَلْ لا تقلْ يسترُ علمي زَلَّتي بَلْ بها يحصُلُ في العِلْمِ الحَللْ

متعد؛ لكن الاقتداء في الذلة أكثر؛ إذ الغالب على النفوس الاقتداء في شهواتها وملذاتها وحظوظ نفسها ، فإذا رأت ذلك من عالم ، وأيقنت أنه حرام ، أو به شبهة ، أو بدعة ، تعذر نفسها في ارتكابه ، ويبرر الشيطان لها فعل المحظور ، وتقول: لعل لدى هذا العالم من العلم والأدلة مما جعله يرتكب تلك الأعمال ويقول بها ، إلى غير ذلك من المسوغات والمبررات ، وهو مشاهد وواقع في عالمنا اليوم ، فالتقوى التقوى ياعلماء الأمة ، والحذر الحذر من حظوظ النفس وانحرافاتها ، فأنتم على ثغر عظيم .

<sup>(</sup>۱) المدخل لابن الحاج (١/ ١١١\_ ١١٢).

<sup>(</sup>۲) فتح بن محمد بن علي بن خلف السعدي الدمياطي الشافعي أبو المنصور ويعرف بالنجيب له اشتغال بالحديث والأدب وله شعر وتصانيف مفيدة. توفى سنة (۲۰٦هـ) رحمه الله تعالى وقد اسقط المصنف اسم أبيه. انظر الأعلام للزركلي (٥/ ١٣٤)، ومعجم المؤلفين لكحالة (٨/ ٥٠).

إن تكنْ عِندكَ مُستحقرة ليس مَنْ يَتْبَعه العَالَمُ في مِثْلُ من يدفعُ عنه جَهلُهُ انظُرِ الأنجُمَ مهما سَقَطتْ فإذا الشمسُ بدت كاسفة وترامتْ نحوها أبصارُهمْ وسرىٰ النقصُ لهم في نقصها وكذا العالمُ في زلته يقتدىٰ منهُ بما فيه هَفَا فهو ملحُ الأرضِ ما يُصلِحُهُ

فهي عند اللهِ والناسِ جَبَلْ كُل ما دَقَّ من الأمرِ وَجَلُ إِن أَتَى فَاحِشَةً قِيلَ جَهِلْ من راَها وهي تهوي لم يُبَلْ وَجِلَ الخلقُ لها كل الوَجَلْ في انزِعَاجٍ واضطرابٍ وَزَجَلْ فغدت مظلمةً منها السُّبُلْ فغدت مظلمةً منها السُّبُلْ يَفْتِنُ العَالَمَ طُرُّاً ويضَلْ لا بما استَعْصَمَ فيه واسْتَقَلْ إن بدا فيه فسادٌ أو خَلَلْ)(۱)

ثم قال في فصل في اللباس: (كان الناس يقتبسون آثار العالم ويهتدون بهديه، ويرجعون عن عوائدهم لعوائده، فانعكس الأمر فصار من لا علم عنده من الأعاجم (٢) وغيرهم يحدثون أشياء، فيسكت لهم عن ذلك، ثم يأتي العالم فيتشبه بهم في فعلهم، فكان الناس يقتدون بالعلماء، فرجعنا نقتدى بفعل الجهلاء.

وهذا الباب هو الأصل الذي فيه تركت السنن غالباً، أعني اتخاذ

المدخل لابن الحاج (١/ ١١٢ \_ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) لقد ذكر المصنف الأعاجم دون غيرهم، والأمر قد عم العرب والعجم فلا حول ولا قوة إلا بالله.

عوائد يقع الاصطلاح عليها، ويمشى عليها، فينشأ ناس لا يعرفون غيرها، ويتركون ما وراءها فجاء ما قال صاحب الأنوار سواء بسواء: «ويلكم يا معشرعلماء السوء الجهلة بربهم، جلستم على باب الجنة تدعون الناس إلى النار بأعمالكم، فلا أنتم دخلتم الجنة بفضل علمكم، ولا أنتم أدخلتموها الناس بصالح أعمالكم، قطعتم الطريق على المريد، وصددتم الجاهل عن الحق، فما ظنكم غداً عند ربكم إذا ذهب الباطل بأهله، وقرب الحق أتباعه)(۱).

ثم قال: (والعالم أولى من يبادر إلى الأفضل والأرجح والأذكى في الشرع)(٢).

ثم قال في فصل زيارة القبور: (فترى من لا علم عنده يطوف بالموضع الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به ويقبله، ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم، يقصدون به التبرك، وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه وما كان سبب عبادة الجاهلية الأصنام إلا من هذا الباب.

ولأجل ذلك كره علماؤنا التمسح بجدار الكعبة، أو بجدران المساجد، أو بالمصحف إلى غير ذلك مما يتبرك به سداً لهذا الباب ولمخالفة السنة؛ لأن صفة التعظيم موقوفة عليه عليه المسابدة المنه عليه عليه عليه المسابدة المنه المسابدة ا

فتعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه، لا تقبيله ولا القيام إليه، وكذلك المسجد تعظيمه الصلاة فيه لا التمسح بجدرانه. وقد قال عليه:

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (١/ ١٣٤ \_ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١/ ١٣٥).

«لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»(١). انتهى.

فإذا كان هذا الذم العظيم فيمن اتخذ الموضع مسجداً فكيف بالطواف عنده)(٢).

ثم قال في فصل العوائد الرديئة في المواسم: (ثم انظر إلى مكيدة إبليس كيف يتتبع السنن واحدة واحدة، ويلقى لبعض من يتقبل منه حججاً لترك تلك السنة، واستعمال غيرها بما يظهر لهم أنه عبادة، وهو في الباطن محرم بينٌ، أو بدعة بينة، يرىٰ ذلك ويعلمه من له نور)(٣).

ثم قال في بدع المساجد: (أنهم يقراؤن المصحف عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة، فمنهم المصلي، ومنهم التالي، ومنهم الذاكر، ومنهم المذكر، فإذا قرأ القارىء إذ ذاك قطع عليهم ما هم فيه، وقد نهى عن رفع الصوت بالقراءة في المسجد بقوله: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن»(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث ١٣٩٠، وباب ما جاء في قبر النبي ﷺ، حديث ١٣٩٠، ومسلم في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث ٥٢٩، من حديث عائشة رضى الله عنها بلفظ: «لعن الله اليهود والنصارئ..».

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه البخاري في الصلاة، باب ٥٥، حديث ٤٣٧، ومسلم في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، حديث ٥٣٠، بلفظ: «قاتل الله اليهود والنصاري..».

ومن حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. رواه البخاري في المغازي، باب مرض النبي عليه على اليهود النبي الله على اليهود والنصاري . . ».

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١/ ٢٦٣). (٣) المدخل لابن الحاج (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم ص/٣٠.

وهذا نص في عين المسألة ولا التفات إلى من فرق بين أن يكون المستمعون أكثر ممن يتشوش من المشتغلين بالصلاة وغيرها مما تقدم ذكره، فإن شوش على واحد منهم منع من ذلك لوجود الضرر. وقد قال عليه «لا ضرر ولا ضرار من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه»(١).

(۱) روي عن عدد من الصحابة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. رواه الدارقطني (۳/ ۷۷)، و(۲/ ۲۸)، والحاكم (۲/ ۵۷)، والبيهقي (٦/ ٦٩). وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. والصواب ضعفه.

ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. رواه ابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث ٢٣٤٠، وأحمد (٥/ ٣٢٦) من حديث طويل، وأبو نعيم في أخبار أصفهان (١/ ٣٤٤)، وفيه انقطاع.

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. رواه ابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث ٢٣٤١، وأحمد (٣١٣/١)، والدارقطنى، وفي سنده ضعف.

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه الدارقطني (٤/ ٢٢٨).

ومن حديث جابر رضي الله عنه. رواه الطبراني في الأوسط (٦/ ٩١) حديث ما ٥١٨٥. وقال: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن يحيى بن حبان إلا ابن إسحاق تفرد به محمد بن سلمة.

ومن حديث عائشة رضي الله عنها. رواه الدارقطني (٢٢٧/٤)، والطبراني في الأوسط (١٩٣٧)، حديث ١٠٣٧.

ومن حديث ثعلبة رضي الله عنه. رواه الطبراني في الكبير (٢/ ٨٦) حديث ١٣٨٧.

ومن حديث أبي لبابة رضي الله عنه. رواه أبوداود في المراسيل. وقال: وهو منقطع. ورواه مالك مرسلاً في الأقضية، باب القضاء في المرفق رقم ٣١. وقال: «ملعون من ضار مؤمناً»(١) رواهما الترمذي.

وأول من أحدث هذه البدعة في المسجد الحجاج<sup>(۲)</sup>. أعني القراءة في المصحف، ولم يكن ذلك من عمل من مضي<sup>(۳)</sup>.

ثم قال: (وقد استفتي الشيخ الإمام محي الدين النووي عن هذه القراءة التي يقرؤها بعض الجهال على الجنائز بدمشق بالتمطيط الفاحش، والتغني الزائد، وإدخال حروف زائدة، ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم هل هو مذموم أم لا؟ فأجاب بما هذا لفظه(٤):

«هذا منكر ظاهر مذموم فاحش، وهو حرام بإجماع العلماء، وقد نقل الإجماع فيه الماوردي وغير واحد، وعلى ولي الأمر وفقه الله زجرهم

وروى من حديث لؤلؤة عن أبي صرمة صاحب النبي على عن النبي على أنه قال: «من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه». رواه أبو داود في الأقضية، أبواب في القضاء، حديث ٣٦٣٥، والترمذي في البر، باب ما جاء في الخيانة والغش، حديث ١٩٤٠ وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث ٢٣٤٢. وهو صحيح بشواهد. وانظر الإرواء حديث ٨٩٦.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في البر، باب ما جاء في الخيانة والغش، حديث ١٩٤١ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ويشهد له الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد قائد وسياسي وخطيب مشهور كان من فصحاء العرب. قتل عبدالله بن الزبير وأخباره كثيرة مات بواسط سنة (۹۵هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٠٦ \_ ٢٠٧). قال الإمام مالك: وأول من أحدثه الحجاج. انظر الحوادث والبدع للطرطوشي ص/ ١٥٠.

 <sup>(</sup>٤) فتاوى الإمام النووي (المسائل المنثورة) ص/ ٥٠ - ١٥.

عنه، وتعزيرهم واستتابتهم، ويجب إنكاره على كل مكلف تمكن من إنكاره»)(١). انتهى.

ثم قال في منع الصوت حال الخطبة: (وينبغي له ـ أي ولي الأمر ـ أن ينهى من يقرأ الأعشار وغيرها بالجهر والناس ينتظرون صلاة الجمعة ؟ لأنه موضع النهي لقوله على الله الله القرآن (٢) لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن (٢). انتهى .

ولا يظن ظان أن هذا إنكار لقراءة القرآن، بل ذلك مندوب إليه بشرط أن يسلم من التشويش على غيره من المصلين، والذاكرين، والتالين، والمفكرين، وكل من كان في عبادة.

والحاصل أن ذلك يمنع في المسجد المطروق مطلقاً، وإن لم يكن فيه أحد لأنه معد ومعرض لما تقدم ذكره من العبادات المقصود بها، وأما إن كان في مسجد مهجور ليس فيه غير السامعين، أو في مدرسة، أو رباط، أو في بيت فذلك مندوب إليه بحسب الحال بشرط أن لا يكون ثمم غير السامعين، فإن كان ثمم غيرهم فيمنع لاحتمال أن يكون ثمم من يدرس، أو يطالع، أو يصلي، أو يأخذ راحة لنفسه فينقطع عليه ما هو بصدده، وقد تقدم ما ورد في الحديث: «لا ضر ولا ضرار»(٣). انتهى .

وهذا إذا سلم من الزيادة والنقصان مثل أن يمد المقصور، أو يقصر الممدود، إلى أن قال: وينبغي له أن ينهى عن قراءة الاسباع سيما التي في المسجد، لما تقدم أن المسجد إنما بني للمصلين والذاكرين.

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٢/ ٢١٩ \_ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم ص/۳۰.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص/٥٦.

وقراءة الاسباع في المسجد مما يشوش بها، فأي شيء كان فيه تشويش منع والله الموفق (١١).

وينبغي له أن ينهى الفقراء الذاكرين جماعة في المسجد قبل الصلاة أو بعدها أو غيرهما من الأوقات لما تقدم من منع ذلك في أول الكتاب<sup>(٢)</sup>. وينبغي أن يمنع من يسأل في المسجد، لما ورد في الحديث عنه ﷺ أنه قال: «من سأل في المسجد فاحرموه» (٣).

ومن كتاب القوت قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سأل الرجل في المسجد فقد استحق أن لا يعطى، وإذا سأل على القرآن فلا تعطوه (٤٠). انتهى .

والمسجد لم يبن للسؤال فيه؛ وإنما بني لما تقدم ذكره من العبادات، والسؤال يشوش على من يتعبد فيه، وينبغي أن ينهى عن الإعطاء لمن سأل فيه لما تقدم من قول النبي عليه: «فاحرموه»؛ ولأن الإعطاء ذريعة إلى السؤال في المسجد، وينبغي له أن يمنع السقائين الذين يدخلون المسجد ويناودن فيه على من سبل لهم)(ه).

ثم قال: (وإنما يجلس في المسجد لما تقدم ذكره من الصلاة،

<sup>(</sup>۱) وعليه فإن القراءات التي يفعلها بعض المؤذنين وجوقتهم يوم الجمعة وقبل الخطبة مما يشوش على المصلين والقارئين للقرآن ليس لها دليل شرعي وما عرفها السلف رضي الله عنهم بل حذر العلماء ـ رحمهم الله تعالى ـ منها.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الحاوي للفتاوي (١/ ١٢٠) وقال: لا أصل له. وانظر الضعيفة للشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ، حديث ١٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب لأبي طالب المكي (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٢٤\_ ٢٤٥).

والتلاوة ، والذكر، والفكر، وتدريس العلم، بشرط عدم رفع الأصوات، وعدم التشويش على المصلين والذاكرين، وأما في غير المسجد فيمنع جماعة و يجوز جهراً بشرط عدم التشويش على غيره)(١).

ثم قال: (فالإتيان بالأولاد للمسجد دون أمهاتهم يمنع، وقد تقدم النهي عن الذكر والقراءة في المسجد جهراً إذا كان يشوش على المصلين والذاكرين، وهذا من باب أولى أن ينهى أو يزجر فاعله)(٢).

ثم قال: (وينهى الناس عما أحدثوه من دخول بعضهم إلى المسجد بالصلاة والتسليم على النبي على المسجد، ويسمع لهم خروجه، ويجيبه من يسمع صوته ممن في المسجد، ويسمع لهم ضجيج قوي ينزه المسجد عن تلك الزعقات فيه، ولو فعل ذلك في السوق أو في الطرقات لكان جائزاً أو مندوباً إليه بحسب الحال، وأما في المسجد فيمنع لما فيه من التشويش على ما تقدم ذكره ممن في المسجد والله الموفق)(٣).

ثم قال في الكلام على الأذان في فصل ما أحدث بالليل: (ومن كتاب الإمام أبي الحسن رزين (٤) قال وعن نافع قال: عطس رجل إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمدلله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وأنا أقول: الحمدلله والسلام على رسول

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٣٤\_ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) رزين بن معاوية بن عمار الإمام المحدث أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي صاحب كتاب «تجريد الصحاح» توفى سنة (٥٣٥هـ) رحمه الله تعالى.

الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله على أن نقول إذا عطسنا، وإنما علمنا أن نقول: الحمدلله رب العالمين. انتهى.

وما تقدم ذكره جواباً لقول من يقول: إن الصلاة والتسليم على رسول الله على مشروع بنص الكتاب والسنة فكيف يمنع، وقد تقدم جوابه لمن اتصف بالإنصاف، وهو معدوم في الغالب.

ألا ترى إلى قول مالك \_ رحمه الله \_ : ليس في زماننا أقل من الإنصاف، فإذا كان الحال في زمان مالك على ما ذكر فما بالك به اليوم في هذا الزمان<sup>(۱)</sup>.

وقد وقع لبعض الأكابر من العلماء أنه لما سمع الحديث (٢) يعني بالتسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وختام المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. قال: أنا أعمل من كل واحدة مائة، فبقي على ذلك زماناً، فرأى في منامه أن القيامة قد قامت، فنودي بالذاكرين الله دبر كل صلاة، فقام معهم، فأعطوا ثوابهم ولم يعط شيئاً، فسألهم عن العلة فقالوا: ما هكذا أمر صاحب الشرع، مالك عندنا شيء، قال: فاستفقت مرعوباً وتبت إلى الله من الزيادة على ما حده الشارع على الشارع الشارع الشارع الشارع الشارع الشارع الله من الزيادة على ما حده الشارع الشارع الشارع الشارع الشارع الشارع الله من الزيادة على ما حده الشارع الشارع الله من الزيادة على ما حده الشارع الشارع الله الله من الزيادة على ما حده الشارع الله من الزيادة على ما حده الشارع الله الله من الزيادة الهدم الله الله من الزيادة على ما حده الشارع الله الله من الزيادة الله من الربيان الله من الله من الربيان الله الله من الربيان الله الله من الله من الربيان الله من الربيان الله من الربيان الله الله من الربيان الله من ا

<sup>(</sup>۱) يشير ابن الحاج - رحمه الله - إلى زمانه وذلك في بداية القرن الثامن حيث توفي سنة ٧٣٧هـ فإذا كان الحال في زمانه على ما ذكر، فما بالك به اليوم في هذا الزمان.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأذان، باب الذكر بعدالصلاة، حديث ٨٤٣، ومسلم في المسجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، حديث ٥٩٥ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٥٠ ـ ٢٥١).

ثم روي عن سعيد بن المسيب (۱) أنه كان في المسجد في آخر الليل يتهجد، فدخل عمر بن عبدالعزيز، وكان إذ ذاك خليفة، وكان حسن الصوت، فجهر بالقراءة، فقال سعيد لخادمه: إذهب إلى هذا المصلي فقل له: إما أن يخفض صوته، وإما أن يخرج من المسجد، فلما وجده الخليفة هابه فرجع وأخبر سعيداً، فقال: إذهب إليه وقل له ما أخبرتك به، فذهب فقال له: إن سعيداً يقول لك كذا، فخفف في صلاته، فلما سلم أخذ نعله وخرج من المسجد. قال ابن رشد: وهذا من تواضعه في خلافته)(۱).

ثم قال: (فالحاصل أن ما جاء خلاف ما أحكمته الشريعة المطهرة فمفاسده عديدة لا تنحصر)(٣).

ثم قال في الكلام على السماع بعد قصيدة أوردها: (وقد تقدم أن من ثبت عدالته لا ينسب إليه إلا ما يليق بحاله وطريقه من الخصال الحميدة، فمن ذكر عنه غير ما يناسبه كذب فيما ادعاه، وأُنْكِر عليه. ألا ترى أن المزني (٤) لما باشر الشافعي أنكر على من ينسب إليه جواز السماع بما تقدم ذكره.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب الإمام العالم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه توفى سنة (٩٤هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٢/٢٥٢). وانظر الحوادث والبدع للطرطوشي ص/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي كان زاهداً عالماً قوي الحجة توفى سنة (٢٦٤هـ) رحمه الله تعالى .

فصل: وأشد من فعلهم السماع كون بعضهم يتعاطونه في المساجد، وقد تقدم توقير السلف للمساجد كيف كان، وأنهم كانوا يكرهون رفع الصوت بالقراءة فيها)(١).

ثم ذكر استفتاء صورته: ما يقول العلماء في جماعة من المسلمين، وردوا إلى بلد، فقصدوا إلى المسجد وشرعوا يصفقون ويغنون ويرقصون تارة بالكف، وتارة بالدف والشبابة، فهل يجوز ذلك في المساجد؟

فقالت الشافعية (٢): السماع لهو مكروه يشبه بالباطل، من قال به ترد شهادته.

وقالت المالكية: يجب على ولاة الأمور زجرهم وردعهم وإخراجهم من المساجد.

وقالت الحنابلة: لا يصلى خلفه، ولا تقبل شهادته، ولا يقبل حكمه إن كان حاكماً، وإن عقد النكاح فهو على يده فاسد.

وقالت الحنفية: الحُصُر التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى تغسل، والأرض التي يرقص عليها لا يصلى عليها حتى يحفر ترابها ويرمى.

وقال القرطبي في قصة السامري في سورة طه عن الإمام أبي بكر الطُّرْطوشي (٣): «إن أول من أحدث الرقص والتواجد أصحاب السامري، لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار، فقاموا يرقصون حواليه ويتواجدون،

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٣/ ٩٨).

<sup>(7) 1 (</sup>アトア・ア).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الأندلسي أبو بكر الطُّرْطوشي عالم الاسكندرية صاحب علم وفضل توفي بالاسكندرية سنة (٥٢٠هـ) رحمه الله تعالى .

وهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب، أي: الذي يوقع به على الأديم، فأول من اتخذه الزنادقة، ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى.

وإنما كان يجلس النبي ﷺ مع أصحابه كأنما على رؤسهم الطير من الوقار.

فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم، ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين (١).

وقال الطَّرْطوشي ـ أيضاً \_ في كتابه «النهي عن الأغاني»: وقد كان الناس فيما مضى يستتر أحدهم من المعصية إذا واقعها، ثم كثر الجهل وقل العلم، وتناقص الأمر حتى صار أحدهم يأتي المعصية جهاراً، ثم ازداد الأمر إدباراً حتى بلغنا أن طائفة استزلهم الشيطان واستهوى عقولهم في حب الأغاني واللهو وسماع الطقطقة، واعتقدوه من الدين الذي يقربهم إلى الله تعالى، وجاهروا به جماعة من المسلمين، وشاقوا به سبيل المؤمنين، وخالفوا العلماء والفقهاء وحملة الدين: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (٢٠)(٢).

<sup>(</sup>۱) القرطبي (۲۸/۱۱)، وكف الرعاع عن محرمات السماع ملحق الزواجر (۲/ ۲۸۶). وانظر أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى حول السماع في «الكلام على مسألة السماع» لابن القيم ص/ ۲۵۹، ۲۲۰، و«تلبيس إبليس» ص/ ۲۸۰\_۳۰۳.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١١٥. (٣) المدخل لابن الحاج (٣/ ٩٩ \_ ١٠٠).

قال: (وقال الجنيد<sup>(۱)</sup>: إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة)<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنتم أقرأ ألسنة ونحن أقرأ قلوبا.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: نحن قوم ثقلت علينا قراءة القرآن ويثقل وخف عليها العمل به، وسيجيء قوم تخف عليهم قراءة القرآن ويثقل عليهم العمل به)(٣).

وقال بعد ذلك: (وقال القفال<sup>(1)</sup>: لا تقبل شهادة المغني والرقاص. وقال القرطبي في تفسيره: ﴿ولا تمشي في الأرض مرحاً﴾ (٥) من سورة سبحان: استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه (٢).

وقال أبو الوفاء بن عقيل (٧): هل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال

<sup>(</sup>۱) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي القواريري الصوفي كان كثير العبادة والأوراد. قال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا في زمانه وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة. توفى ببغداد سنة (۲۹۷هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٣/ ١٠٩)، واللمع في الحوادث والبدع (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٤) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير فقيه أصولي لغوي عالم خراسان توفي سنة (٣٦٥هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ٣٧.

<sup>(1) (1/777).</sup> 

<sup>(</sup>٧) هو: على بن محمد بن عقيل أبو الفاء البغدادي الإمام الفقيه الأصولي المقريء الواعظ، أوحد المجتهدين صاحب كتاب «الفصول» و«التذكرة» وغيرها من الفقه والأصول. توفى سنة (٥١٣هـ) رحمه الله تعالى.

والحشر والصراط ثم هو إلى أحد الدارين يشمص (١) بالرقص شموص البهائم)(٢).

ثم قال في الجنائز: (وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من فعل الثالث للميت، وعملهم للأطعمة فيه، حتى صار عندهم كأنه أمر معمول به.

ثم قال: ثم إنهم لم يقتصروا على ذلك حتى يقراؤا هناك القرآن على عوائدهم المعهودة منهم بالألحان والتطريب الخارج عن حد القراءة المشروعة، بسبب الزيادة والنقصان المتفق على تحريمهما، ويأتون مع ذلك بالفقراء يذكرون ويحرفون الذكر عن موضعه على الترتيب المعروف عندهم، وبعضهم يزيد على ذلك فيأتي بالمؤذنين يكبرون كتكبير العيد.

وقد صار هذا الحال في هذا الزمان أمراً معمول به، حتى لو تركه أحد منهم لكثر فيه القيل والقال، فكيف لو أنكر ذلك؟

ثم قال: وكذلك يحذر مما أحدثه بعضهم من فعل التهليلات لموتاهم، جمعهم الجمع الكثير لذلك.

وقد تقدم الذكر جهراً وجماعة وما فيه. ويحتجون على فعل ذلك بما حكى عن بعض الشيوخ من المتأخرين أنه رأى في منامه بعض الموتى في عذاب، فذكر لا إله إلا الله سبعين ألف مرة، ثم أهداها له، فرآه في منامه بعد ذلك في هيئة حسنة (٣)، وهذا ليس فيه دليل من وجهين:

<sup>(</sup>۱) شَمَصَ الدواب: طردها طرداً نشيطاً أو عنيفاً. والتشميص: أن تنخس الدابة حتى تفعل فعل الشموص. القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٣/ ١٢٠)، والقرطبي (١/ ٢٦٣).

 <sup>(</sup>٣) وتمام القصة من المدخل(٣/ ٢٧٩): فسأله عن ذلك فأخبره أنه غفر له
بإهدائه له ثواب السبعين ألفاً.

أحدهما: أنه منام، والمنام لا يترتب عليه حكم.

والثاني: أنه إنما فعلها وحده في خاصة نفسه، وأهدى له ثوابها ولم يجمع لذلك الناس كما يفعلون في هذا الزمان من الشهرة، حتى صار ذلك عندهم أمراً معمولاً به، وأما لو فعل ذلك أحد في خاصة نفسه، وأهدى ثوابه لمن شاء فلا يمنع)(١).

ثم قال في الخياطة: (ويتعين عليه أن يتجنب خياطة دلوق الشهرة، والمرقعات التي اتخذها بعض الناس كأنها دكاكين، فتجد بعضهم يأخذ خرقاً جملة مختلفة الألوان ويرتبونها، وبعضهم يتغالى في تلك المرقعات فيجعلها من القماش الرفيع الفاخر، فيقطعونها خرقة خرقة لأجل غرض الشهرة.

قال القاضي أبو بكر بن العربي (٢) في كتاب (مراقي الزلف) (٣): "وقد رقع الخلفاء ثيابهم، قال: وذلك من شعار الصالحين، وسنن المتقين. قال: وأخطأت الصوفية في ذلك فجعلته في الجديد، وجعلته مرقعاً من أصله، وهذا داخل في باب الرياء. قال: والمقصود بالترقيع استدامة الانتفاع بالثوب على هيئته، أو يكون رافعاً للعجب. قال: وقال بعضهم

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٣/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي أبو بكر ابن العربي، من حفاظ الحديث، قاض، برع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم مختلفة، صنف العديد من الكتب من أشهرها: أحكام القرآن، العواصم من الغواصم. توفي سنة ٤٣هـ بالقرب من مدينته فاس ودفن بها ـ رحمه الله تعالى . ـ .

<sup>(</sup>٣) ذكره المقري في أزهار الرياض (٣/ ٩٤)، وصاحب الأعلام. عباس بن إبراهيم (٤/ ٩٦) باسم مراقي الزلفي ولم يطبع على ما أعلم والله أعلم.

في هذا المعنى:

ليس التصوف لبس ثوب ترقعه ولا صياح ولا رقص ولا طرب بل التصوف أن تصفو بلا كدر وأن تُرى خاشعاً لله مكتئب

ولا بكاؤك إن غنى المغنونا ولا ارتعاش كأن قد صرت مجنونا وتتبع الحق والقرآن والدينا على ذنوبك طول الدهر محزونا

وقد رورد في الحديث: «من لبس ثوب شهرة كساه الله يوم القيامة ثوب ذل وصغار، ثم أشعله الله عليه ناراً» (١)(٢). قلت: أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة». وهو عند ابن ماجة، وأبي نعيم عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ: «أعرض الله عنه حتى يضعه»(٣).

قال صاحب المدخل: (وقد قال مالك فيمن لبس ثوب شهرة: إنه أشد من المطرق بالمطرقة. انتهى.

وما ذاك إلا لأن المطرق بالمطرقة قد علم منعه وتحريمه في الشرع غالباً، بخلاف هذه المرقعات فإنها يلتبس على بعض الناس أمرها، فيظن جواز ذلك)(٤).

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٤).



<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/ ۹۲، ۹۲)، وأبو داود في اللباس، باب في لبس الشهرة، حديث ٤٠٢٩، وابن ماجه في اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، حديث ٣٦٠٦، ٣٦٠٧، والبغوي في شرح السنة (٢١/ ٤٦)، وهو حسن. ويشهد له حديث أبي ذر الآتي.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٣ \_ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه في اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، حديث ٣٦٠٨، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٩٠) وقال: هذا حديث غريب من حديث زِرِّ بن حُبيَّش تفرد به وكيع عن عثمان.

وقال في الحج: (وليحذر مما يصنعه بعضهم من أنهم يرفعون أصواتهم حتى أصواتهم بالتلبية حتى يعقروا قلوبهم، وبعضهم يخفضون أصواتهم حتى يكاد أن لا يسمع. والسنة في ذلك التوسط)(١).

ثم قال: (ويلبي ساعة بعد ساعة لكن ذلك بشرط يشترط فيه، وهو: أن لا يفعلوا ذلك صوتاً واحداً، إذ أن ذلك من البدع، بل كل إنسان يلبي لنفسه دون أن يمشى على صوت غيره)(٢).

ثم قال في فصل زيارة النبي على الموانع من المجاورة. (الوجه الرابع: أنهم تسمع وتشاهد قراءتهم، كتلك الأسباع حلقاً حلقاً في المسجد الشريف، وكذلك الأحزاب والأذكار، وقد تقدم كراهة ذلك)(٣).

ثم قال: (فالمجاورة مع النبي ﷺ باتباع أوامره، واجتناب نواهيه، في أي موضع كان هي المجاورة، وقد كان مالك يلهج بهذا البيت كثيراً:

وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع)(٤)

ثم ذكر في زيارة سيدنا الخليل إبراهيم عليه الصلاة السلام، بعد أن ذكر أنه ليس لموضع نبي من الأنبياء يعني غير نبينا و مقطوعاً به إلا موضع الخليل، فإنه داخل البناء قطعاً، ولم يكن لذلك البناء باب، وكان الناس يزورون من خارج البناء، حتى أخذ الفرنج تلك البلاد سنة سبع وثمانية وأربعمائة، ففتحوا الباب الموجود الآن، فلما عاد إلى المسلمين سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة أبقوه على ما هو عليه، وأحدثوا ضرب الطبل بعد العصر.

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٢٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٤٢).

فقال في المدخل: (وليحذر أن يصغي أو ينظر أو يرضى بما يفعل هناك في وقت العصر كل يوم من الضرب بالطبل، والأبواق والمزامير، ويرقص بعض الناس)(١).

ثم قال: (وهذا لعب ولهو ومنكر ظاهر تتعين إزالته على من قدر عليه، وأشنع من ذلك أنهم يرونه قربه) (٢).

(كان الناس يتقربون بالحسنات وهم مع ذلك وجلون أن لا يقبل منهم، فانعكس الحال وصاروا يتقربون بالسيئات ويزعمون أنها حسنات متقبلة)(٢).

ثم قال: (فاللبيب اللبيب من أخذ من نفسه لنفسه، فأنقذ مهجته من غمرات العوائد المزمومة، وأقبل على ما يعينه وما ينفعه ليوم معاده)(٤).

ثم قال: (إن صلاة الرغائب بدعة منكرة (٥)، وإن بعض الناس صنف

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٤٦).(٢) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (٢٤٦/٤).

<sup>(</sup>٥) صلاة الرغائب المشهورة بين الناس هي التي تصلى بين العشاءين ليلة أول جمعة من شهر رجب بدعة باتفاق أئمة الدين، لم يسنها رسول الله على ولا أحد من خلفائه ولا استحبها أحد من أئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفه والثوري والأوزاعي والليث وغيرهم والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث، فقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن حديثها بسنده وضاع. انظر: تبيين العجب بما ورد في فضل رجب ص/٥٠ ـ ٥١، والموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١٢٥)، واللأليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (٢/ ٢٩)، والقوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (٢/ ٢٩)، والأسرار المرفوعة ص/ ٢٢)، والأسرار المرفوعة ص/ ٢٦).

في جوازها، وقال: إنهم ضربوا المثل لمن أنكرها بقوله تعالى: ﴿أَرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى﴾ . . . إلى قوله: ﴿كلا لا تطعه واسجد واقترب﴾ (١)(٢).

ثم قال في الرد على هذا المنتصر لصلاة الرغائب: (لم يرد بها على الوجه الذي رامه شرع فهي مردودة. وقد قال ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلى»(٣).

وقد قال علماؤنا في الجماعة يجتمعون في مسجد، أو في موضع مشهور يقدمون واحداً يصلي بهم جماعة: إن ذلك يمنع إن كان منهم على سبيل المداومة عليه؛ لأنه حدث في الدين، فإن كان هذا المنع في حقهم وهم لم يزيدوا ولم ينقصوا في التنفل المشروع شيئاً، إلا أنهم أوقعوا صلاة النافلة جماعة في غير رمضان في المسجد، وفي موضع مشهور، فكيف بهم في منع صلاة الرغائب لما احتوت عليه.

وقد قال الإمام النخعي<sup>(٤)</sup>: لو رأيت الصحابة رضي الله عنهم يتوضأوا إلى الكوعين لفعلت كفعلهم، وإن كنت أقراؤها إلى المرافق)<sup>(٥)</sup>.

ثم قال: (وأيضاً فيسعنا فيها ما وسع السلف إن كنا صالحين؛ لأن

<sup>(</sup>١) سورة العلق الآية ١١ـ ١٩.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٤٨ ـ ٢٤٩) بتصرف وانظر ص/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، حديث ٦٣١ من حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه المشهور، فقيه أهل الكوفة، مات سنة ٩٦هـ رحمه الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>٥) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٥٠).

تعظيم الشعائر واحترامها عنهم يؤخذ، ومنهم يتلقى، لا بما سولت لنا أنفسنا، ومضت عليه عادتنا، لأن الحكم للشرع الشريف)(١).

ثم قال ابن الحاج: (وقد تقدم قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (۱): «وأنه جئتم ببدعة ظلماً، أو لقد فقتم أصحاب محمد علماً»، وكان ذلك في أقل من هذه البدعة، وهو اجتماعهم للذكر جماعة، فما بالك بهذا الحديث الذي جعلوه شعاراً ظاهراً، فمن باب أولى أن ينهوا عنه ويزجروا فاعله، وقد قال مالك: «لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها» (۱) (۱)

ثم قال: وقوله يعني الذي صنف في إجازتها (هذه الصلاة شاعت

<sup>(</sup>۱) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٥٠ ـ ٢٥١). وقال ابن التركماني في كتاب اللمع في الحوادث والبدع (١/ ٥٣): ولا ثياب العبد على عبادة قط إلا أن تكون موافقة للكتاب والسنة، ألا ترى لو وقف واحد بعرفة في غير يوم عرفة واجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس، ثم نفر إلى المشعر الحرام، وصلى الفجر بغلس ووقف ودعا، ثم أتى منى ورمى الجمرة كما فعل النبي على أنه ولرسوله، وطاف بالبيت الحرام وسعى، وأتى بجميع المناسك، فهو عاص لله ولرسوله، وليس بناسك لأنه شرع في الدين ما ليس منه. وهو عبد مخالف للسنة هالك، لأن النبي على ما فعل هذه الأشياء إلا في مكان مخصوص، وفي وقت مخصوص، فلا بد من الزمان والمكان، ولا يدخل تحت قوله تعالى: هاستبقوا الخيرات للناسية محلها. انتهى الخيرات وضع الأشياء في محلها. انتهى التها.

<sup>(</sup>۲) ص/۳۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧١٨)، وموارد الأمان ص/ ٢٦٥، والتمهيد لابن عبدالبر (٢٣/ ١٠) بلفظ: لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. وفي تاريخ ابن عساكر (٢٤/ ٢٥٦): من قول أبو بكر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٥٢).

بين الناس بعد المائة الرابعة ولم تكن تعرف)(١). انتهى.

فلفظه هذا يدل على أنها بدعة لنقله هو وغيره أنها حدثت في القرن الخامس، ولم تكن تعرف قبله وشيء هو كذلك فهو بدعة، «وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار»(٢).

و إذا كان ذلك كذلك فأي فائدة لقوله: شاعت.

وأما قوله: بين الناس، إن أراد به العلماء كما هو إصطلاح العلماء في إطلاق هذه اللفظة فليس كذلك؛ لأن العلماء قد أنكروها وعدوها من البدع المحدثة المنكرة، وإن كان مراده العوام، فالعوام لا يقتدى بهم)(٣).

ثم قال: (وقوله: وقد قيل: إن منشأها ببيت المقدس، يدل على أنها بدعة، والبقع وإن كان لها فضيلة في أنفسها فلا تأثير لها فيما حدث فيها، ولو كان كذلك لذهب كثير من الشريعة والعياذ بالله، ألا ترى أن مكة والمدينة أفضل من بيت المقدس، وقد حدث فيهما أمور يأباها الشرع الشريف، ولا يقول شيء منها أحد من المسلمين)(1).

ثم قال عن هذا المصنف أنه قال: والحديث الوارد فيها ضعيف ساقط الإسناد عند أهل الحديث (٥)، ثم منهم من يقول: أنه موضوع، وذلك الذي نظنه.

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٤/٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ٨٦٧ من حديث جابر رضي الله عنه مطولاً.

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر ص/ ٧٠ تعليق رقم٥.

ولا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب؛ لأنها داخلة تحت عموم مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة (١٠). انتهى.

قال: وهذا لا يفيد ما رامه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وأقم الصلاة﴾ والصلاة في اللغة: تطلق على الدعاء. وقال: ﴿اركعوا واسجدوا﴾(١). والسجود يطلق على الميلان، فلو تُركنا مع الأمر المطلق دون بيان لم نعرف الحقيقة الشرعية ما هي، فلما بينها صاحب الشريعة علمنا الحقيقة كما قال تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾(١)، وليس هذه مما بينه.

<sup>(</sup>۱) إن صلاة الرغائب التي ابتدعها الناس ليست من هذا القبيل؛ لأن الصلاة التي أمر بها الشارع وحث على فعلها هي الصلاة التي لا تخالف الشريعة بوجه من الوجوه، وصلاة الرغائب هذه قد خالفت الشرع. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». فهي كالنهي عن صوم يوم العيد. وقد أمر النبي على جويرية رضي الله عنها وقد صامت يوم الجمعة: أفطري. رواه البخاري.

وصلاة الرغائب فعلها يقع تحت النهي، فليس لأحد أن يخص ليلة من الليالي أو بقعة من الأماكن بفضل إلا ما فضله الشرع، وخصه بنوع من العبادة، كصوم يوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء، وكصلاة الليل، والعمرة في رمضان، وتفضيل المساجد الثلاثة عن غيرهم. وغيرها من العبادات التي خصها الشارع في أوقات معلومة، وبعضها بأماكن مخصوصة.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٤٤.

ألا ترى أنه لا يجوز أن يتنفل الإنسان بمثل صلاة العيدين ونحوه. هذا وقد نقله علي (١٠).

ثم قال: (حتى أن من هو على مذهب هذا القائل، وهو الإمام أبو زكريا يحيى المعروف بالنووي أنكرها إنكاراً شديداً في فتاويه (٢) قال:

«مسألة صلاة الرغائب المعروفة في أول ليلة جمعة من رجب هل هي سنة أم بدعة؟

الجواب: هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكار، اشتملت على منكرات. فيتعين تركها والإعراض عنها، وإنكارها على فاعلها، وعلى ولي الأمـــر \_ وفقه الله \_ منع الناس من فعلها، وقد صنف العلماء في إنكارها وذمها وتسفيه فاعلها<sup>(٣)</sup> ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها، ولا بكونها مذكورة في «قوت القلوب» (٤)، و «إحياء علوم الدين» (٥) ونحوهما فإنها بدعة باطلة.

<sup>(</sup>۱) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٥٤ ـ ٢٥٦)، وقوله: نقله أي نقل القول فيه، وبين الحكم الشرعى للتنفل..

<sup>(</sup>٢) فتاوى الإمام النووي «المسائل المنثورة» ص/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ممن صنف في صلاة الرغائب: «مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبدالسلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة» ط/ المكتب الإسلامي، «المدخل» لابن الحاج، «تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» لابن حجر العسقلاني، «فتاوى الإمام النووي»، «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية، «السنن والمبتدعات» للشقيري، «المجموع» للنووي، «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة. وغيرها.

<sup>(</sup>٤) لأبي طالب المكي محمد بن علي بن عطية الحارثي، واعظ زاهد، فقيه متصوف، توفي سنة ٣٨٦هـ رحمه الله تعالى . وكتابه مطبوع في مجلدين.

<sup>(</sup>٥) لحجة الإسلام الغزالي - رحمه الله تعالى - مطبوع في أربعة مجلدات.

ثم أورد أحاديث منها: «من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد $(^{(1)})^{(1)}$ .

ثم قال: (وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى كتابه فقال: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فَي شَيَّء فَرِدُوهُ إِلَى الله والرسول (٣٠). ولم يأمر باتباع الجاهلين، ولا بالاغترار بغلطات المخطئين. والله أعلم)(١٤).

ثم قال في رد كونها داخلة تحت العمومات بما زادت به من الخصائص: (فقد صارت هذه الصلاة بهذه الهيئة الاجتماعية يفتقد استحبابها إلى دليل شرعي مستقل)(٥).

ثم قال: (الشريعة منقولة محفوظة لا عقلية ولا علية (١). نعم الفقهاء يعللون الأحكام الشريعة بعد ثبوتها بالأدلة الشرعية، وأما أن يخترع الإنسان من قبل نفسه شيئاً، ويعلله بعقله فبعيد عن وجه الصواب، غير معقول

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث ٢٦٩٧، ومسلم في الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث ما ١٧١٨، من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»، ورواه مسلم في الأقضية، حديث ١٨١٨ (١٨٨) بلفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٦) ومن الاتجاهات الخطيرة في هذا العصر ما نراه من بعض المسلمين، والذين قادهم تفكيرهم إلى متاهات مضلة من جعل الدليل النقلي من كتاب أو سنة من المصادر والأدلة الثانوية، حتى في مجال العقيدة وأن الأخذ به يتوقف على انتفاء المعارض العقلى.

عند ذوي الألباب، مع أن هذا الذي قاله من الرجوع إلى أصل من الكتاب والسنة فيه فتح باب عظيم لاستحسان البدع والزيادة في الدين، معاذ الله أن يكون ذلك كذلك، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾(١١)(٢).

ثم قال: (وأما من طريق المعنى فإن النفس من طبعها أنها لا تريد الدخول تحت الأحكام، ألا ترى أن الشيطان على تمرده في كفره لا ينازع الربوبية، والنفس تنازعها فكل فعل كانت به مأمورة لا تقدر عليه إلا بمجاهدة قوية، بخلاف ما تبتدعه وتحدثه من قولها فإنها تنشط فيه وتتحمل المشقة والخطر لكونها آمرة غير مأمورة، وإن كان يدركها فيه التعب؛ فإنه حلو عندها بسبب أنها آمرة.

و إن كان ذلك كذلك فليست العبادة بالعادة، ولا بالاستحسان، ولا بالاختيار، وإنما هي راجعة إلى امتثال أمر المولى سبحانه وتعالى، مع بيان رسوله المعصوم، في الحركات والسكنات على فعيث مشى مشيناً، وحيث وقف وقفنا)(٣).

ثم ذكر (استدلاله بما ورد في الحديث من تكرار ذلك الصحابي رضي الله عنه سورة الإخلاص (٤)، وأجاب: بأنه يحتمل أنه كان لا يحفظ

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٦٢ \_ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٦٣ ـ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) وحديثها في البخاري، باب فضل ﴿قل هو الله أحد﴾، حديث ٥٠١٣، الله وحديث ٥٠١٤ من النبي ﷺ، حديث ٢٠٤٣، وفي الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، حديث ٧٣٧٤ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً =

غيرها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يكررونها مع علمهم بفضيلتها، وإذا كان ذلك كذلك فليس فيه دليل على تكرار السورة لحافظ القرآن.

وسئل مالك \_ رحمه الله \_ عن قراءة قل هو الله أحد مراراً في كل ركعة ، فكره ذلك وقال: هو من محدثات الأمور التي أحدثوا)(١).

ثم قال: (والمكروه المنكر ليس له مدخل في تلاوة كتاب الله تعالى.

وحد المكروه: ما في تركه الثواب، وليس في فعله عقاب، والقرآن ينزه عن ارتكاب المكروه فيه، فتركه يتأكد، اللهم إلا أن يكون ممن لا يحفظ القرآن فلا بأس إذن بتكرار السورة في النافلة، وخارج الصلاة)(٢).

ثم أجاب عن قول الناصر لها، بحمل الكراهة على خلاف الأولى (بأن ترك تلاوة الأولى في الكتاب العزيز يتأكد تركه إذ لا حاجة تدعو إلى ارتكاب مثل هذا في تلاوة كتاب رب العالمين)(٣).

ثم ذكر تصنيف الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في منعها وأنها بدعة، وقال في أثنائه: (وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون)(1).

 <sup>=</sup> سمع رجلاً يقرأ: ﴿قل هو الله أحد﴾ يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي ﷺ فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.

المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٢٦٦/٤).

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٨٠).

ثم قال ابن عبدالسلام: (وليس لأحد أن يستدل بحديث «الصلاة خير وضوع» (١) فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه) (٢).

ثم قال: (فصل إذا دخل المكلف في عمل من أعمال الآخرة، فمن شرطه أن يكون تابعاً للعلم فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فيما رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «الثواب»، وابن عبدالبر في كتاب «فضل العلم»، وقال: ليس له إسناد قوي كلاهما عن معاذ رضي الله عنه. «العلم إمام، والعمل تابعه».

وكما قال الإمام سهل بن عبدالله( $^{(n)}$ : «العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه و إلا ارتحل») $^{(3)}$ .

ثم قال في الكلام على رؤيا المنام: (وقد قال سيدي أبو الحسن

<sup>(</sup>۱) رواه المنذري في الترغيب والترهيب رقم ٥٥٥ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٤٩): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالمنعم بن بشير وهو ضعيف، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم ٣٨٦ لشواهد عند الطيالسي رقم ٤٨٧، وأحمد (٥/ ١٧٨، والتراكم (٢/ ٢٨٢)، والبزار (٩/ ٤٢٩) رقم ٤٠٣٤ عن أبي ذر رضي الله عنه. قال الحكام: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأحمد من حديث أبي أمامة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) المدخل لابن الحاج (١/ ٢٨١)

<sup>(</sup>٣) سهل بن عبدالله بن يونس أبو محمد التستري شيخ العارفين والزاهدين من أقواله: أصولنا ستة: التمسك بالقرآن، والاقتداء بالسنة، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. توفي سنة ٢٨٣هـ - رحمه الله تعالى \_ . ونقل ذلك أيضاً عن سفيان الثوري. انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٨٦).

الشاذلي: إن الله عز وجل ضمن لك العصمة في جانب الكتاب والسنة، ولم يضمنها لك في الكشف والإلهام)(١١). انتهى.

وقد قال إمام هذه الطائفة الجنيد: «إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء، أو يطير في الهواء، فلا تلتفتوا إليه، فإن الشيطان يطير من المشرق إلى المغرب، ويمشي على الماء، ولكن انظروا في اتباعه الكتاب والسنة، فإن الشيطان لا يقدر على ذلك أبداً»(٢)، أو كما قال.

ثم قال: (وقد كان سيدي أبو محمد يقول: إن أكبر الكرامات في هذا الزمان اتباع السنة، والعض عليها بالنواخذ، والتشمير إلى امتثال ما وردت به في كل وقت وأوان، وترك البدع وقلاها، وترك الالتفات لمن يتعاطها، إذ أن هذا ليس زمان ذلك، وليس ثم أسباب تعين عليه إلا فضل الله)(٣).

ثم قال: (وقد كان بعض السلف أراد أن يعلم ابنه السلوك، وأن يفطمه عن النظر إلى الخلق، فخرج راكباً على دابة هو وولده، فقال بعض الناس: انظروا إلى هذين ركبا على هذه الدابة وهي لا تطيق، فنزل ولده عنها وبقي الوالد راكباً، فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل كيف هو راكب وولده يمشي، وكان الولد أولى منه بالركوب، فنزل الوالد وركب الولد، فقالوا: انظروا إلى هذا الولد ما أقل أدبه، أبوه يمشي على قدمه وهو راكب، فنزل الولد ومشيا على أرجلهما، وتركا الدابة تمشي دون راكب عليها، فقالوا: ما أقل عقل هذين يمشيان على أقدامهما والدابة لا راكب عليها.

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٢٩٢/٤).

<sup>(</sup>٢) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر المكي ص/٧٩.

<sup>(</sup>٣) المدخل لابن الحاج (٤/ ٢٩٤ \_ ٢٩٥).

فقال لولده: انظر إلى هذا الأمر واعتبر به، فإنه لا يسلم أحد من القيل والقال فيه، وإن عمل ما عمل، وقد رأيته عياناً، فعلم ولده ترك النظر للمخلوق)(١).

انتهى ما نقلته من كتاب المدخل للإمام أبي عبدالله بن الحاج \_\_رحمه الله\_.

وقال الإمام العلامة الرباني الشريف الصوفي زاهد وقته تقي الدين أبو بكر الحصني (٢) الأصل، الدمشقي في «شرح النهاية في اختصار الغاية»:

وقال عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، والله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، يصلون على معلم الناس الخير» رواه الترمذي (٣) عن أبي أمامة رضى الله عنه، وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج (٤/٣٠٣\_٤٠٣).

<sup>(</sup>۲) أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حريز التقي الحسيني الحصني ثم الدمشقي كتب بخطه الكثير وجمع التصانيف المفيدة منها «شرح صحيح مسلم» و«التنبيه» و«الأربعين النووية» وشرح «منهاج الطالبين» للنووي وشرح «مختصر أبي شجاع» و«كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار» ـ وقد حققه فضيلة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط ـ وغيرها، توفى سنة تسع وعشرين وثماني مائة بدمشق رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث ٢٦٨٥ ، وقال: هذا حديث غريب. والمصنف قد أشار لتحسين الترمذي له لعل ذلك في روايات أخرى للترمذي. ، ورواه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٧٨)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٧٤)، وله شاهد من حديث الحسن مرسلاً. رواه الدارمي في المقدمة، باب ٣٢، حديث ٣٤٠.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لموت قبيلة أيسر من موت عالم»(١) رواه الطبراني وابن عبدالبر عن أبى الدرداء رضي الله عنه.

وقال على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه» (٢). على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه» (٢). رواه الطبراني في الأوسط، والآجري، وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» (٣).

وسئل السيد الجليل عبدالله بن المبارك<sup>(١)</sup> من الناس؟ فقال: (العلماء، قيل: ومن الملوك؟ فقال: الزهاد، قيل: ومن السفلة؟ قال:

<sup>(</sup>۱) لم أجده في الأوسط ولعله رواه في الكبير. ومسانيد أبي الدرداء لم تطبع. ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (۱/ ٣٧).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في الأوسط (۹٦/۷) خديث ٢١٦٢، والآجري في أخلاق العلماء ص/٣٣، وأبو نعيم(١٩٢/١)، والدارقطني (٩٦/٧)، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ١٧١٢، والقضاعي في مسنده (١/ ١٥٠). وقال الهيثمي في المجمع (١/ ١٢١): رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب. انظر ضعيف الجامع ١٠٥، قال الألباني: موضوع. وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنه. رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ١٧١٠، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ١٥١٥، ٥١٠٥.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث ٢٦٨١، وابن ماجه في المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حديث ٢٢٢، والطبراني في الكبير (١١/ ٧٨) بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن المبارك بن واضح شيخ الإسلام عالم زمانه، أمير الأتقياء في وقته أبو عبدالرحمن الحنظلي الحافظ المجاهد، أحد الأعلام، ولد سنة ١١٨هـ وتوفى سنة ١٨١هـ رحمه الله تعالى ...

الذي يأكل بدينه)<sup>(۱)</sup>.

وقال عليه الصلاة والسلام: «أوحىٰ الله إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: «قل للذين يتفقهون لغير الله، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش، وقلوبهم كقلوب الذئاب، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، إياي يخادعون، وبي يستهزؤن، لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم حيران»(٢) رواه ابن عبدالبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو في بعض كتب الله المنزلة.

وقال على الله على ابن العلم علمان: علم اللهان فذلك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع (٣) رواه الترمذي الحكيم في النوادر، وابن عبدالبر عن الحسن يعني مرسلاً بإسناد صحيح، ووصله الخطيب في تاريخه عن الحسن عن جابر رضى الله عنه بإسناد جيد.

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) (٣/٣/٣)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ١٩١) قال: ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن الحسن عن أنس مرفوعاً. ورواه الخطيب في تاريخه (٤/ ٣٤٦). وإنظر شرح البخاري لابن بطال (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) (٥/٥) من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله على فقال: هناك الله على أمتي. قالها ثلاثاً. قال: قلت: يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال: أئمة مضلين. وفي لفظ عند أحمد (٥/١٤٥): «غير الدجال أخوف على أمتى من الدجال..».

فقال الشيخ تقي الدين الحصني - رحمه الله - في شرحه لغاية الاختصار الذي هو أصل النهاية (١): هذه في الخطبة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله عليه قال: «ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين» رواه الترمذي (٢).

وعن يحيى بن أبي كثير  $(^{(7)})$  في قوله تعالى: ﴿وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه  $(^{(3)})$  قال: «مجالس الذكر» $(^{(6)})$ .

وقال عطاء (٢) في قوله ﷺ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر»(٧).

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/ ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢) بهذا اللفظ لم أجده عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد تقدم ص/ ٨٢.

ورواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ١٧١١، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأشار الألباني رحمه الله إلى ضعفه. انظر ضعيف الجامع رقم ٥١٠٥، ٥١٠٦.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن أبي كثير الإمام الحافظ أبو نصر الطائي الزاهد توفى سنة (١٢٩هـ) رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/٧.

<sup>(</sup>۲) عطاء بن أبي رباح واسمه: أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكي من سادات التابعين فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً كثير الإرسال. توفى سنة (١١٤هـ) وقيل (١١٥هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي في الدعوات، باب ۸۳، حديث ۳۵۱، والإمام أحمد (۲) (۳)، وابن عدي في الكامل (۲۱ (۳۲۹) من طريق محمد بن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ثابت عن أنس رضي الله =

قال عطاء: «الذكر هو مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع، وتصلي، وتصوم، وتحج، وتطلق، وأشباه ذلك»(١).

وقال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع »(٢).

وقال عمر رضي الله عنه: لموت ألف عابد قائم الليل، صائم النهار، أهون من موت العالم البصير بحلال الله وحرامه (٣).

وقال في باب الجمعة في حرمة ابتداء صلاة والإمام على المنبر، قلب: هذه مسألة نفيسة، قل من يعرفها على وجهها، فينبغي الاعتناء بها، ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة، وجهلة المتصوفة، فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة، وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب، فاستدرجهم الشيطان<sup>(3)</sup>.

ثم قال: وقال السيد الجليل ضرار بن عمرو: إن قوماً تركوا العلم، ومجالسة العلماء، واتخذوا محاريب، وصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، خالفوا فهلكوا، والذي لا إله إلا هو ما عمل عامل على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ثم أرشد ـ رحمه الله ـ إلى

عنه لكنها ضعيفة، أخرجها أبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٦٨). وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الترمذي في الدعوات، باب ٨٣، حديث أبي هريرة رقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/٨.

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله ص/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله ص/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/ ١٤٨.

مثل هذا في كتابه «سير السالك إلى أسنى المسالك»(١).

ثم قال في الاستسقاء: «والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا، وفقراء الزوايا، الذين يأكلون من أموال الظلمة، ويتعبدون بآلات اللهو، فإنهم فسقة، ومعتقد أن مزمار الشيطان قربة زنديق، فلا يؤمن على الناس بسؤالهم أن يزداد غضب الله على تلك الناحية»(٢).

ثم قال في الزكاة بعد أن ذم من جعل الدنيا أكبر همه: وألقى لهم بكثرة أموالهم عظمة في قلوب الأراذل من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح، المنقطعين لعبادة ربهم، قد اتخذ كل منهم زاوية، أو مكاناً يظهر فيه نوعاً من الذكر، وقد لف عليه من له زي القوم، وربما انتمى أحدهم إلى بعض رجال القوم كالأحمدية والقادرية، وقد كذبوا في الانتماء، فهؤلاء لا يستحقون شيئاً من الزكاة، ولا يحل دفع الزكاة إليهم، ومن دفعها إليهم لم تقع الموضع، وهى باقية في ذمته.

وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضاً على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية، والملحدة، وهم أكفر من اليهود والنصارى، فمن دفع إليهم شيئاً من الزكوات، أو من المتطوعات فهو عاص بذلك، آثم تلحقه من الله العقوبة إن شاء (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره البعض بـ «سير السالك في أسنى المسالك» محطوط ليبزغ ٦٩٣ باريس ٨/٤٥٩٦ . وقطعه منه عن تحليل استباحة الموسيقى مخطوط برلين ٥٥١٣ وهو حول سوء استخدام الموسيقى عند الصوفية خطوط باريس ٤٥٩١ . انظر تاريخ الأدب العربي بروكلمان (٦/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) كفاية الأخيار في حل غاية الانحتصار ص/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/ ١٩١.

ثم قال في الوقف: «فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق، وكذلك الآلات المحرمة كسائر آلات المعاصي، كما يصنعه أهل البدع من صوفية الزوايا، بأن توقف آلة لهو على السماع، ويقولون: لا سماع إلا من تحت قناع، ولا يأبى ذلك إلا من هو فاسد الطباع، وهؤلاء قد نص القرآن على إلحادهم، وليس في كفرهم نزاع»(١).

وقال في الوليمة في الشرط الرابع: «في عذر المتخلف عن الدعوة كأن يدعو السفلة وهو ذو شرف، والسفلة أسقاط الناس، كالسوقة والمجلاوزة وهم رسل الظلمة، وقضاة الرشا، والقلندرية، وفقراء الزوايا الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المكسة وغيرهم فإنهم أرذل الأراذل»(٢).

وقال في الردة: «وكذا لو ادعى أنه يوحى إليه، وأنه لم يدع النبوة، أو ادعى أنه يدحل الجنة ويأكل من ثمارها، وأنه يعانق الحور العين، فهذا كفر بالإجماع، ومثل هذا وأشباهه، كما يقوله زنادقة المتصوفة. قاتلهم الله ما أجهلهم وأكرههم، وما أبلم من اعتقدهم»(٣).

وقال في الشهادات: «فلا تقبل شهادة القمام، وهو الذي يجمع القمامة، وكذا المغني، سواء أتى الناس أو أتوه، وكذا الرقاص كهذه الصوفية الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكسة، ويظهرون التواجد عند رقصهم، وتحريك رؤسهم، وتلويح لحاهم الخثيثة، كصنع المجانين، وإذا قرىء القرآن لا ينصتون، وإذا نعق مزمار الشيطان صاح بعضهم

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/ ٣٠٥\_٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/ ٩٣ .

ببعض ياوشاش (١) قاتلهم الله ما أفسقهم وأزهدهم في كتاب الله تعالى، وما أرغبهم في مزامير الشياطين، وقرآن الشيطان، عافانا الله من ذلك (٢).

وقال أيضاً الشيخ تقي الدين الحصني \_ رحمه الله \_ في كتابه «سير السالك إلى أسنى المسالك» (٣): (ولعمري إن من لا يعرف الحلال والحرام لم يزل في الحرام ولو في عباداته وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، وهو قد خسر الدنيا والآخرة، وقد دس الشيطان عليه مصائب أخرجه بها من الدنيا، وهو يظن أنه سالك إلى الله، وهو سالك سبيل الخسران).

ولقد وقع لي مع جماعة من ذلك أمور، فمن ذلك: أني خرجت يوماً من بيتي أريد الصلاة في الصف الأول في الأقصى، فحانت مني التفاتة، فوجدت شخصاً عليه أمراط شعثة، فقلت في نفسي هذا شخص عليه آثار الجوع، فلو جلست إليه وواسيته بالكلام لكان نعم الرأي، فلما دنوت منه إذا شخص حسن الوجه، كثير الذكر، فسمعت من ذكره، فإذا فيه علل، فقلت: لو صححت هذا الذكر لكان أجمل بك، فأجابني بجواب ضاق ذرعي منه، فراودته على التوجه إلى الطريق الموصل إلى الله تعالى، فأبى أن يكون إلا على ضلاله القديم، فبت تلك الليلة حزيناً مرعوباً، فأبى أن يكون إلا على ضلاله القديم، فبت تلك الليلة حزيناً مرعوباً، أجد في نفسي رجفاناً مما اعتراني من معرفتي ما صنع الشيطان بهذا وأمثاله.

فعليك أيها السالك بالعلم، فإن به النجاة، وإلا فأنت هالك لا

<sup>(</sup>۱) من عبارات المتصوفة تعبيراً عن طربهم وانشراحهم وتواجدهم وفي كفاية الأخيار ص/ ٥٦٨: صاح بعضهم على بعض بالوسواس.

<sup>(</sup>٢) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ص/ ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) انظر ص/ ٨٦ تعليق ١ .

محالة، ولقد رأيت ناساً كثيراً تركوا العلم لصعوبته، فأخذوا في العبادة على جهل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فأصبحوا حائرين، واعتقدوا قربة ما حرم الله عليهم فأصبحوا هالكين، ولقد والله وقفت على خطرات في السلوك يكون الشخص في سجدة واحدة في أولها في مقام المعرفة وناهيك به من مقام - ثم يكون في آخر السجدة كافراً وهو يظن في تلك الحالة أنه ترقى إلى المقام الأعلى.

وقال السيد الجليل، العارف بالله، أبو القاسم الجنيد(١): الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من اقتفى أثر رسول الله عليه واتبع سنته، ولزم طريقه، فإن طرق الخيرات مفتوحة كلها عليه، وعلمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة(٢).

ثم قال: إن من حاد عن الكتاب والسنة فقد شرع شرعاً جديداً فصار من الأخسرين، وأكثر أهل زماننا من فقراء الزوايا والربط على ذلك، وقد أحدثوا ما لم ينزل به من سلطان، وتقولوا على الله تعالى ورسوله على ما لم يكن، وزين لهم الشيطان أعمالهم فاسترسلوا فيها حتى بقيت لهم ملكة، حتى لو أورد شخص آية أو خبراً هو ظاهر الدلالة، أو نص على بطلان ما ارتكبوه واعتادوه لما قبلوه، وإن قبلوه ظاهراً فقلوبهم غير مؤمنة.

وكان سبب وقوع هؤلاء الأخباث في هذه المصائب، طائفة وسموا أنفسهم بأنهم حملة الشريعة، وبهم يقام الدين، غلبت عليهم الشهوة،

<sup>(</sup>۱) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز أبو القاسم من العلماء بالدين شيخ مذهب التصوف وتصوفه كان مقيداً بالكتاب والسنة لكونه مصوناً من العقائد الذميمة ومن الشطحات الفاسدة بعيداً في تصوفه عن مخالفة الشرع. توفى سنة ۲۹۷هــرحمه الله تعالى۔

<sup>(</sup>٢) انظر سير أعلام النبلاء (١٤/ ٦٧)، حلية الأولياء (١٠/ ٢٥٥، ٢٥٧).

فسكتوا عما أمر الله بإظهاره من الآيات البينات، واشتروا به ثمناً قليلاً.

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة»(١).

قال الحصني: «قلت: صدق، لقد أدركت رجالاً يشار إليهم في هذه الطريقة، فكنت أرى أموراً مستحسنة أكاد أقطع بل أقطع بأنها النهاية، فلما فتح الله بالنظر إلى سيرة أصحاب سيد الأولين والآخرين والتابعين لهم بإحسان وجدتها بدعة، بل فيها ما هو زندقة».

وقال معاذ رضي الله عنه: يعني فيما أخرجه أبو داود في كتاب السنة في آخر كتاب السنن (٢): يوشك قائل أن يقول: ما لي أقرأ على الناس فلا يتبعوني عليه، فما أظنهم يتبعوني عليه حتى ابتدع غيره، إياكم وإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان يقول على فم الحكيم كلمة الضلالة، وقد يقول المنافق كلمة الحق، فاقبلوا الحق فإن على الحق نوراً. قالوا: وما يدرينا رحمك الله أن الحكيم

<sup>(</sup>۱) ذكر القسم الأول منه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ١١٤) قوله: لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن، وإن كفر كفر. والقسم الثاني ذكره صاحب المشكاة رقم ۱۹۳ بمعناه: «من كان مستناً، فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة».

<sup>(</sup>٢) أبو داود في كتاب السنة، باب لزوم السنة، حديث ٤٦١١، وجاء في أوله قول معاذ رضي الله عنه: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق، والرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعبد والحر، ثم ذكره. وفيها اختلاف في بعض المعاني فلعل المصنف أخذها من روايات أخرى لأبي داود.

قد يقول كلمة الضلالة ، قال: هي كلمة تنكرونها منه .

قال الحصني: وفي هذه الكلمات حكم يعرفها حق معرفتها من خامر قلبه حب رسول الله على بسبب قفو أثره، حين يرى أنه أخذ في بنيات الطريق، بخلاف من لم يكن له إلمام بكتاب ولا سنة، بل أخذ الطريق عن المتعمقين في السلوك ببدعة: «أخبرني قلبي عن ربي»، فإن هؤلاء ومن نحا نحوهم ضلال جهال.

وأي دليل أدل على بدعتهم من ذلك، فإن الله أمرنا بالرد إليه وإلى رسوله، والرد إليه الرد إلى سنته، عافنا الله الكريم من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

ثم قال في فصل في السماع: (وأعلم أن السماع الذي كان يتعاطاه أهل الولاية والصدق إنما هو القرآن، لأنهم كانوا إذا فترت أنفسهم عما يكابدونه من المجاهدات أحمُّوها وحَدَوْها بذكر كلام حبيبهم بالآيات المخوفات مرة، وبالمشوقات أخرى، فإذا سمع أحدهم كلام المحبوب نشطت نفسه، وعاد إلى حاله التي هي مطلبه، فلما غلب على الناس حب ما ليس بمراد منه، وجاءت أهل الأهواء من ذوي الإلحاد والاتحاد، أحدثوا للناس ما يصدهم عن تلاوة القرآن، بالقصائد التي فيها التزهيد عن هذه التزويقات وزهرة الدنيا، والرغبة في دار الخلد في جوار رب العالمين، فمالت بهم الطباع البشرية إلى ذلك.

ثم لم يزل الأمر في ذلك يتزايد حتى اتخذت آلات اللهو واللعب لذلك، وتفاقم الأمر، حتى لهج بذلك من يظن أنه قدوة، فاعتقد حقيقة ذلك، ثم اتسع ذلك الأمر المقطع حتى قيل: لا سماع إلا من تحت قناع، ولا يقوله إلا زنديق، لا يختلف في ذلك أحد المؤمنين.

ثم قال: وأقل الدرجات أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام كما نطق به سيد الأولين والآخرين عليه (١٠).

ولا بد قبل ذلك من رفض قول: «أخبرني قلبي عن ربي».

ولا بد من الرجوع إلى من أوجب الله عز وجل الرد إليه، وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله عز وجل الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله على الد إلى سنته.

قال أبو القاسم الجنيد: «الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر رسول الله على واتبع سنته، ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، وعلمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب والسنة، ولم يكتب الحديث، ولم يتفقه، لا يقتدى به، والله أعلم»(٢).

ويحك يا هالك؟! هل صح عند أهل الحق الذين حفظ الله بهم الدين، أنهم نقلوا بالسند الصحيح عن النبي ﷺ أنه فعل هذه الكيفية الخبيثة، أو أمر بها، أو أقر بها.

ثم قال: وقال الجرجاني (٣): أصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن الشبهات اتباع السنة قولاً وفعلاً وعزماً؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿وإن

<sup>(</sup>۱) فيما رواه مسلم في المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث المرام ١٥٩٩ من حديث النعمان بن بشير قول النبي ﷺ: "إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام... إلخ.

<sup>(</sup>۲) تقدم ص/ ۸۹.

<sup>(</sup>٣) علي بن محمد بن علي المشهور بالشريف الجرجاني متكلم صاحب لغة وأدب من أشهر مؤلفاته التعريفات توفي سنة (١٦٨هـ) رحمه الله تعالى .

تطيعوه تهتدوا (١٠٠٠). فقيل له: كيف الطريق إلى اتباع السنة؟ فقال: بمجانبة البدع، واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول.

وقال الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله \_ : «أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله على في الاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة ضلالة (٢)، وليست السنة بقياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدركها العقول والأهواء، إنما هي الاتباع، وترك الهوى.

وقال أبو عثمان الحيري<sup>(٣)</sup>: من أمَّر السنة على نفسه، قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن آثر الهوىٰ نطق بالبدعة، لقوله تعالى: ﴿وإن تطيعوه تهتدوا﴾ (٤).

وكان عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب يكثر الجلوس إلى ربيعة الرأي<sup>(٥)</sup>، فتذاكروا السنن، فقال رجل ممن كان في المجلس: ليس العمل على هذا، فقال عبدالله: أرأيت إن كَثُرَ الجهال حتى يكونوا هم الحكام، فهم الحجة على السنة، فقال ربيعة: أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء (٢)، فإن ذلك كذلك.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٥٦/١)، طبقات الحنابلة (١/ ٣٤)، ذم التأويل لابن قدامة ص/ ٣٤.

٣) هو: سعيد بن إسماعيل الحيري أبو عثمان الواعظ الزاهد توفي سنة (٢٩٨هـ) رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٥) ربيعة بن أبي عبدالرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي اسم أبيه فروخ ثقة فقيه مشهور عليه تفقه الإمام مالك مات سنة (١٣٦) هـ) على الصحيح رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/ ٥١.

وقال ابن عبدالبر: «ما جاء عن النبي ﷺ من نقل الثقات، وعن الصحابة رضي الله عنهم، فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم فهو بدعة وضلالة».

وقال البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم كانوا ينهون عن البدع، ما لم يكن عليه النبي على وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ويحيون ما كان عليه محمد على وأصحابه رضي الله عنهم، لقوله تعالى: ﴿وَأَن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (١٠).

ولقوله ﷺ الذي رواه صاحب الفردوس، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به»(٢).

وقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله على من الموبقات. قلت: رواه البخاري في كتاب الرقاق، ورواه الإمام أحمد \_ رحمه الله \_ عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) زهرة الفردوس (٤/ ٢١٧) رقم ٧٧٩١. ورواه ابن أبي عاصم في السنة رقم ١٥، والخطيب في تاريخه (٤/ ٣٦٩)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢١٣) رقم ١٠٤. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٩٤) بعد أن خرج الحديث: تصحيح هذا الحديث بعيد. وقد اختلف على بعض رواته وفيه نعيم بن حماد. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الرقاق، باب ما يتقى من مُحقَّرَاتِ الذنوب، حديث ٦٤٩٢، ورواه ورواه الإمام أحمد (٣/٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ورواه - أيضاً من حديث عبادة بن قرط رضى الله عنه (٥/٧٩).

وقال الأوزاعي<sup>(۱)</sup>: «كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله كأنما على رؤسهم الطير، مقبلين على أنفسهم حتى لو أن حميماً لأحدهم غاب عنه حيناً ثم قدم ما التفت إليه، فلا يزالون كذلك حتى يكون قريباً من طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون، وأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن».

ثم عاب الإمام الحصني على من استدل على إنشاد الشعر وسماعه بفعل حسان رضي الله عنه في منافحته عن رسول الله على ورد ذلك، وقال منكراً عليه: «جعلت ذلك سلماً إلى قرآن الشيطان، ومنبت النفاق، ورقية الزنا، ورتبت قياساً ومقدمات انتجت هذه الخبائث، وصدتك عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنت منته».

قال السيد الجليل فضيل: «الغناء رقية الزنا»(٢).

وقال عمر بن عبدالعزيز: «بلغني عن الثقات من حملة العلم أن استماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»(٣).

قال جابر رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع».

<sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن بن عمرو بن أبي عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في المحديث والفقه ثقة جليل سكن في دمشق ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطاً إلى أن مات سنة (۱۵۷هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) اللمع في الحوادث والبدع (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) اللمع في الحوادث والبدع (١/ ٩٢)، تلبيس ابليس ص/ ٢٨٩. وقد وصى رحمه الله تعالى مؤدب ولده فقال له: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهى التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن جل وعز.

وقال الضحاك: «الغناء مفسدة للقلب، مسخطة للرب»(١).

وأقوال العلماء والسلف في ذلك كثيرة، بل الآيات والأخبار دالة على تحريم الغناء (٢). وقد احتج بعضهم على إباحة الغناء بحديث الحبشة (٣)، وغناء الجاريتين (٤) وهو مردود.

فمن الآيات قوله تعالى: ﴿وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه﴾(٥). واللغو: الغناء. قاله الضحاك وعكرمة. بل قال عطاء: كل ما يلهي.

ومنها: ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك ﴾ (١)، وصوته: الغناء والمزامير.

<sup>(</sup>۱) اللمع في الحوادث والبدع (١/ ٩٢)، تلبيس ابليس ص/ ٢٦٤، الكلام على مسألة السماع ص/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تلبيس ابليس ص/ ٢٨٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد، حديث ٤٥٤، وفي العيدي، باب في العيدين والتجمل فيه، حديث ٩٥٠، وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، حديث ٩٨٨، وفي النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، حديث ٩١٥، وباب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة، حديث ٥٢٣، ومسلم في صلاة العيدين حديث ٨٩٨ (١٨) من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر اللمع في الحوادث والبدع (١/ ٩٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في العيدين، باب الحراب والدرق يوم العيد، حديث ٩٤٩، وباب سنة العيدين لأهل الإسلام، حديث ٩٥١، وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، حديث ٩٨٧، وفي مناقب الأنصار، باب مقدم النبي علي وأصحابه المدينة، حديث ٣٩٣، ومسلم في صلاة العيدين حديث ٨٩٢ من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٥) سورة القصص الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء الآية ٦٤.

قال مجاهد: قبح الله قوماً جعلوا صوت الشيطان ديناً وعبادة. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (١٠).

ومنها: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أولئك لهم عذاب مهين﴾ (٢). ولهو الحديث هو الغناء. قاله قتادة، وعكرمة، ومجاهد، والحسن، والنخعي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم (٣). وأعلم أن القرآن طافح بمثل ذلك.

وأما الأخبار: ففي النسائي: أن امرأة غنت فقال رسول الله على: «نفخ الشيطان في منخريها» (٤٠)، وفي كتاب المسألة للقاضي أبي الطيب (٥٠)، عن جابر رضي الله عنه أنه على قال: «أول من ناح وغنى إبليس، قبح الله أقواماً قدوتهم في ذلك عدو الموحدين»(٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم سورة لقمان آية ٦، تفسير البغوي (٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى ٨٩٦٠، وفي عشرة النساء ٧٤، وأخرجه الإمام أحمد (٣/ ٤٤٩)، والطبراني في الكبير ٦٦٨٦ من حديث السائب بن يزيد بسند صحيح. وأورده الهيثمي في المجمع (٨/ ١٣٠) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أبو الطيب طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري من أعيان الشافعية من كتبه شرح مختصر المزني في الفقه والتعليقة الكبرى وجواب في السماع والغناء، قد يكون كتابه الذي عزا إليه المصنف. توفى ببغداد سنة (٤٥٠هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (٢/ ٢٨٥): لم أجد له أصلاً. وأورده ابن قاضي الجبل في كتابه فتاوى في الغناء ص/ ٢٦. وانظر الرد على من يحب السماع لطاهر الطبري ص/ ١٩ رقم ١٨.

ومن حديث علي رضي الله عنه. أخرجه الديلمي في الفردوس رقم ٤٢، والخرائطي في مكارم الأخلاق ٧٣.

وفي كتاب الرسالة للإمام أبي الحسين بن الفراء (۱): أن أبا هريرة ، وجابراً ، وابن عمر ، وعمران بن حصين ، ومعقل بن يسار ، وأنس بن مالك رضي الله عنهم قالوا: «إن رسول الله عليه نهى عن الغناء (۲) والأخبار في ذلك كثيرة .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فعل رسول الله على كذا فقال عروة: قد نهى عن ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون أقول لكم: قال رسول الله عنهما: قال أبو بكر وعمر. وفي رواية: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا والله الذي أهلككم والله إني لا أرى الله إلا سيعذبكم، أحدثكم عن رسول الله على وتحدثوني عن أبي بكر وعمر (٣).

وقال الهيثم: سألت مالك عن أقوام يبلغهم الحديث فيقولون: قال الشعبي والتيمي. فقال مالك: يستتابون فإن تابوا و إلا قتلوا.

وأعلم أنك تجد في كلام القوم سؤالاً يستحسن جوابه القائلون بإباحة السماع وقد حصل لهم غفلة عن المعنى الذي عروا عنه، وذلك أن أحدهم يقول: أجدني عند سماع الأشعار في سكون ورقة وواردات لا أجدها عند سماع تلاوة القرآن، ويكفي في الجواب عن هذا السؤال الغثيث ما تضمنه السؤال من الصد عن التلذذ بكلام الرحمن، والتلذذ

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن الحسين الفراء الحنبلي فقيه، أصولي محدث توفى سنة (۲٦هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) انظر فيض القدير (٦/ ٣٢٠)، وأخرجه الخطيب في تاريخه (٨/ ٢٢٦) وإسناده ضعيف جداً. وضعفه العراقي في تخريج الإحياء (١/ ٢٣٥)، والمناوي في التيسير (٢/ ٤٦٨). وانظر مجمع الزوائد (٨/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر زاد المعاد (٢/ ١٩٥، ٢٠٦).

بقرآن الشيطان، ونتبرَّع فنقول: ههنا دقيقة نفيسة هي قاعدة كلية مطردة في مواردها، وهي أن النفس الأمارة والشيطان الغوي من دَأْبِهِما الصد عما يحبه الله ورسوله على ورسوله على الشخص فيما يكرهه الله ورسوله على وجد الشخص في هذه المواطن الصادة عن ذكر الله وعن الصلاة تخليا عنه عن أذكر كذا أذكر كذا، فإذا شرع فيما لا غي فيه أقبلا عليه بالمنازعة ليبقى معهما في المحاربة، بخلاف تلك. وهي فائدة جليلة ينبغي أن يتنبه لها، وأن تشهر.

ثم قال: فكيف يحل لأحد أن يعزو الرقص الذي يشبه حركة الدواب والممسوس إلى الصدر الأول، والعجب ممن يفتري عليهم ذلك، وقد نص القرآن على تحريم الرقص فقال: ﴿ولا تمشي في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً﴾(١).

ولا شك أن الرقص شمص (٢)، ومعه ضرب الكف، وقد ذم الله فاعل ذلك في قوله تعالى: ﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية ﴾ (٦) وهو ضرب الكف، وقد علمت أن الرقص شمص، ولا شيء أشبه بفعل الممسوس منه، حاشى ذوي الأحلام أن يفعلوا ذلك فضلاً أن يجعلوه قربة؛ لأن ذلك يخرج عن سمت الأدب، لا سيما عند تحريك الرأس مع كبس اللحية.

قال حجة الإسلام الغزالي: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب(٤).

وذكر ابن الجوزي من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله عليه

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال الآية ٣٥.

<sup>(</sup>۲) انظر ص/٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر القرطبي (١٠/ ٢٦٣) فقد نقل عن ابن الجوزي قول الغزالي.

قال: «ما من رجل يرفع عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل شيطانين يرتدفانه، هذا من جانب، وهذا من جانب، فلا يزالان يضربانه بأرجلهما في صدره حتى يكون هو الذي يسكت»(١).

وقد نص العلماء على أن الرقص والتواجد أول من أحدثه أصحاب السامري، لما اتخذوا عجلاً جسداً له خوار، فأتوا ورقصوا حوله، وتواجدوا(٢).

قاتل الله من جعل فعل أصحاب العجل ديناً. إنا لله وإنا إليه راجعون من هذه المصيبة.

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله عز وجل أنزل الحق ليذهب به الباطل، ويبطل اللعب والزفن والزمارات والمزاهر والكنارات، رواه القاسم بن سلام وقال: الزفن شبيه بالرقص، والكنارات قيل: الدفوف.

ثم قال الإمام تقي الدين الحصني: لعلك استروحت إلى حديث عائشة رضي الله عنها في المغنيتين (٣) يوم العيد بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وحديثها في لعب الحبشة (١٤)، ولا دليل فيه، فإن النبي علي أقر أبا بكر رضى الله عنه على أن ذلك مزمور الشيطان.

والذي كانتا تغنيان به حماسة تحرك النفوس إلى الجهاد، وتهزها إلى بذل النفوس، وكذا لعب الحبشة بالحراب والدرق، فيه تمرين على الحرب، وتقوية على مقارعة الأقران، ولذلك رضي النبي عليه حضور

<sup>(</sup>١) تلبيس إبليس ص/ ٢٨٦، وكتاب السماع لابن القيسراني ص/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ص/ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص/٩٦.

<sup>(</sup>٤) تقدم ص/٩٦.

عائشة رضي الله عنها؛ لأن ذلك لا يدعو إلا إلى خير، ولا يحرك ساكناً من سواكن الشر، وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم الحداء بحضور النبي عليه الله كان بنحوه.

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلنا(١)

ثم قال: قال القاضي أبو الطيب: إن اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين؛ فإنه ليس فيهم من جعله ديناً ولا طاعة. بل قال الشافعي: «من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأحوال ليس فيه إمام متقدم من النبي على وأصحابه رضي الله عنهم فقد أحدث في الإسلام حدثاً»(٢).

وقد قال ﷺ: «من أحدث حدثاً، أو أوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً».

لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا

رواه البخاري في الجهاد، باب حفر الخندق، حديث ٢٨٣٦، ٢٨٣٧، ومسلم في الجهاد، باب غزوة الأحزاب وهي الخندق، حديث ١٨٠٣ من حديث البراء.

والأبيات لعامر بن الأكوع. كما في صحيح مسلم، كتاب الجهاد باب غزوة خيبر، حديث ١٨٠٢ من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>۱) ففي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم الأحزاب ينقل التراب. وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول:

<sup>(</sup>٢) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر، حديث ٣١٧٩، ورواه أيضاً مقيداً بالمدينة في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره =

وقال في موضع آخر: «اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين، ولا نعلم خلافاً في المنع من ذلك إلا ما روي عن عبيدالله بن الحسن العنبري، قال القاضي أبو بكر: ويجب تكفيره، لقوله: كل مجتهد مصيب من أهل الأديان، وما نقل عن علي الكردي، عن السلمي، أن الشافعي نقل الإباحة عن أهل المدينة، فهو كذب، لأن الكردي وشيخه نسبا إلى الكذب.

وكذلك ما رواه ابن طاهر من أن الشافعي مر بدار قوم وجارية تغنيهم: خليليَّ ما بال المطايا(١).

فسمع وقال لصاحبه: أيطربك هذا؟ فقال: لا. فقال: ما لك حس<sup>(۲)</sup>. فهو كذب عليه.

قال الحصني: قلت هذا ابن طاهر خبيث دجال، صنف في هذا الشأن كتاباً اشتمل على خبائث من الكذب، حتى عزا ما هو مجمع على تحريمه إلى أئمة الهدى، منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والشافعي وغيرهما، وتجاسر حتى كذب على رسول الله على .

<sup>=</sup> من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، حديث ٧٣٠٠ بلفظ: المدينة حرم من عَير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

<sup>(</sup>١) وتمامه: كأننا ..... نراها على الأعقاب بالقوم تنكص.

<sup>(</sup>۲) انظر تلبيس إبليس ص/ ۲۹٦ . قال ابن الجوزي: وفي هذه الرواية مجهولون وابن طاهر لا يوثق به. وقد كان الشافعي أجل من هذا كله. وابن طاهر هو محمد بن طاهر المقدسي كان ممن يبيح السماع وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضى. توفى سنة (۷ \* ۵ هـ) رحمه الله تعالى.

وقد قال القاضي أبو بكر بن المظفر الشامي<sup>(۱)</sup>: «لا يجوز الغناء ولا استماعه، ومن أضاف ذلك إلى الشافعي فقد كذب والله حسيبه»<sup>(۲)</sup>.

ولقد كان ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه علقمة ، والأسود ، وزِرَّ ، ووائل ، وشريح بالكوفة يأخذون الدفوف والمزامير والطبول الصغار من أيدي الغلمان والجواري الصغار ، فيكسرونها ويشقون رقوقها ، ولا يمكنون من إظهارها في الأسواق والدروب والبيوت اتباعاً منهم لقوله عليه: «بعثت لمحق المزامير والطنابير والكوبة»(٣).

قلت رواه أحمد وأبو داود والطيالسي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه. ولفظ أحمد (٤) إن الله بعثني رحمة وهدى للعاملين وأمرني إن أمحق المزامير والكِنَّارات يعني: البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، ثم ذكر الخمر.

الكِنّارات \_ بكسر الكاف وشد النون وراء مهملة ، وبفتح الكاف \_ العيدان أو الدفوف أو الطبول أو الطنابير. والمزامير \_ جمع مزمار \_ وهو ما يزمر به . مزمر به يعني: غنى في القصب، والبربط: العود والمعازف \_

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن المظفر بن بكران أبو بكر الشامي الحموي الشافعي فقيه قاضي القضاة صنف كتاباً اسماه «البيان في أصول الدين» ينحو فيه إلى مذهب السلف توفى في شعبان سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وقد قارب التسعين رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) انظر تلبيس إبليس ص/ ٢٨٣\_ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥/ ٢٥٧، ٢٦٨)، والطيالسي (١/ ٣٢٨) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وذكره الهيثمي في المجمع (٥/ ٦٩) وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه على بن يزيد وهو ضعيف. وفي الغيلانيات (١/ ٢٢٨) عن على رضى الله عنه قال رسول الله عنه قال رسول الله عنه على رضى الله عنه قال رسول الله عنه الله عنه قال رسول الله عنه الله عنه قال رسول الله عنه وفي الله عنه قال رسول الله عنه وفي الله عنه وفي الله عنه وفي الله عنه قال رسول الله وفي الله عنه وفي الله وفي

<sup>(3)</sup> Ilamit (0/177).

بعين مهملة، وزاي، يعني الملاهي، كالعود والطنبور قال ذلك في القاموس<sup>(۱)</sup>.

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي علي حرم ستة: الخمر، والميسر، والمزامير، والدف والكُوبة.

قال ابن الأثير في النهاية (٢): «وقال أبو سعيد الضرير: أحسبها بالباء كَبَار، وكِبَار جمع كبر، وهو الطبل، كجمل وجمال وجمالات».

ورأى زبيد اليامي (٣) غلاماً معه زمارة قصب، فأخذها وشقها وقال: لا ينبغى هذا.

ورأى امرأة ومعها دف فأخذه وكسره.

وقد نهى رسول الله ﷺ عن الطبل والمزمار (٤).

ونهي عن كسب زمارة <sup>(ه)</sup>.

وأخبر أنه يمسخ ناس من أمته اتخذوا المعازف والقينات والدفوف(٢).

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي المالكي: وهذه الطائفة خالفت جماعة المسلمين؛ لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة، وليس في الأمة من رأى هذا الرأي.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، باب الطاء، فصل الباء. (٢) (٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) زبيد بن الحارث اليامي الكوفي الحافظ أحد الأعلام عداده من صغار التابعين توفى سنة (١٢٢هـ) رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) انظر ص/١٠٣ تعليق رقم ٢، ٣.

<sup>(</sup>٥) تأويل مختلف الحديث (١/ ٣٢٢)، ومسند إسحاق بن راهوية (١/ ١٨٨)، وتصحيفات المحدثين (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف، حديث ٢٢١٢ من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه.

وقال القاضي أبو بكر: وكان مالك ينهى عن الغناء واستماعه، وسئل عما يترخص فيه أهل المدينة في الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق<sup>(۱)</sup>. وما نقل عن مالك أنه سئل عن السماع فقال: أهل العلم ببلدنا لايقعدون عنه ولا ينكرونه فهو من كذب الملحدين.

قال: بلغني ذلك عن مصعب، وما نقله ابن طاهر المقدسي عن الإمام مالك وغيره من فقهاء المدينة فهو كذب، ومن جملة افترائه على الإمام مالك وغيره أنه قال: كان معهم دفوف وعيدان ومعازف يغنون ويلعبون، ومع مالك دف مربع وهو يغنى:

سليمى أزمعت بيننا وأين لقاؤها أينا وهو زور وباطل قاتله الله أنى يؤفك (٢).

وقال الإمام أبو الليث السمرقندي (٣) الحنفي في غير موضع: الدلالة على تحريم السماع والغناء والرقص وغيرها من اللهو الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

قال الدامغاني(٤): كان أبو حنيفة يُغَلِّطُ في التغبير، فيشدد القول فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف والنهي من المنكر ص/ ٩٩. انظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة لعبدالإله الأحمدي. ط/ دار طيبة الرياض.

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام على مسألة السماع لابن القيم ص/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي إمام له كتاب تفسير القرآن وكتاب النوازل وخزانة الفقه وبستان العارفين وغيرها. . توفى سنة (٣٩٣هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي بن محمد أبو عبدالله الدامغاني شيخ الحنفية في زمانه عرف بقاضي القضاة وكان مثل القاضي أبو يوسف في أيامه حشمة وجاهاً وعقلاً توفى سنة (٤٧٨هـ) رحمه الله تعالى.

قال القاضي أبو الطيب: «وكان الإمام أبو حنيفة يجعل الغناء من الذنوب مع إباحته النبيذ.

قال: وكذلك سائر أهل الكوفة، وأهل البصرة ولا نعرف خلافاً في المنع من ذلك»(١).

وقال أبو المحاسن الحراني الحنبلي في غير موضع: إن الكتاب والسنة والإجماع منعقد على تحريم الغناء. ولفظه بعد ذكر الأدلة: فهذه آيات القرآن وأخبار رسول الله على وآثار الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين، وأقول أئمة الإسلام فقد صار تحريمه إجماعاً منعقداً، فمن خالف فقد خرج عن الإجماع، وفارق الجماعة، ومات ميتة جاهلية، واتبع غير سبيل المؤمنين، «نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا»(٢).

وقال القاضي أبو الحسين في كتابه «ذم الرقص والسماع»، والرد على هذه الطائفة: وقد أكذبهم الكتاب والسنة، وأقاويل الصحابة والتابعين وصالحوا هذه الأمة. وقد نص الإمام أحمد على تحريم الغناء في غير موضع (٣).

قال المتطبب: سألت الإمام أحمد عن القصائد فقال: بدعة.

<sup>(</sup>۱) تلبيس إبليس ص/ ۲۸۲، وانظر عقود الجواهر المنيفة للزبيدي (۲/ ۱۷٦)، باب الخبر الدال على ما يحل شربه من النبيذ وما يحرم منه، فقد ذكر أسانيد أبي حنيفة رحمه الله في ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا .

<sup>(</sup>٣) انظر تلبيس إبليس ص/ ٢٨٠ ـ ٢٨٢.

وقال: الغناء ينبت النفاق في القلب(١).

وما نقله ابن طاهر عن الإمام أحمد في استماعه إلى ابن الجنازة وهو ينشد القصائد ففي سنده ظلمة (٢)؛ لأن منهم محمد بن الحسين الصوفي وهو كذاب، وكان يضع للصوفية الأحاديث.

وقال الإمام أبو الفرج \_ هو ابن الجوزي<sup>(٣)</sup> \_ : أما مذهب أحمد فإنه كان الغناء في زمانه إنشاد قصائد الزهد، إلا أنهم لما كانوا يلحنونها اختلفت الرواية عنه (٤).

فروى عنه ابنه عبدالله أنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني (٥).

<sup>(</sup>۱) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة جمع عبدالإله الأحمد (۲/ ۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) انظر تلبيس إبليس ص/ ۲۹۸\_۲۹۹.

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله أبو الفرج ابن الجوزي البغدادي الواعظ صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والزهد والتاريخ توفى سنة (٩٧هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) انظر تلبيس إبليس ص/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) مسائل عبدالله ص/ ٣١٦. ورواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص/ ٩٩، ونقله ابن القيم في إغاثة اللهفان ص/ ٢٢٩، ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢/ ٦٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٢٣) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه وهذا اللفظ روي مرفوعاً. رواه أبو داود في الأدب، باب كراهية الغناء والزمر، حديث ٤٩٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٢٣)، وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.

وروى إسماعيل بن إسحاق الثقفي أنه سئل عن استماع القصائد فقال: هو بدعة فلا يجالسون.

قال الإمام الحافظ أبو بكر الأثرم: سمعت الإمام أحمد يقول: التغبير محدث (۱). قال بعض محققي أصحاب الإمام أحمد: وعلى تقدير ثبوت سماع الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قصائد الزهد، أو عدم إنكاره على ابنه صالح هو محمول على إنشادها بغير تلحين.

ويدل على ما قلت أن الإمام أحمد سئل عمن مات وخلف ولداً وجارية مغنية، فاحتاج الصبي إلى بيعها، فقال: تباع ساذجة غير مغنية. فقيل: إنها تساوي مع الغناء ثلاثين ألفاً، ولعل إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ديناراً، فقال: لا تباع إلا ساذجة (٢).

قال ابن عقيل: وهو فقه حسن من أحمد؛ لأن الغناء في الجارية كالتالف في آلة اللهو، وهو لا يقوم في الغصب؛ فإنه لو غصب جارية مغنية فنسيت الغناء لم يغرم.

وهذا دليل على أن الغناء محظور، إذ لو لم يكن محظوراً لما جاز أن يفوت المال على اليتيم.

وصار هذا كقول أبي طلحة رضي الله عنه للنبي ﷺ عندي خمر

<sup>(</sup>۱) انظر تلبيس إبليس ص/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص/ ٩٢. فتاوى في الغناء لابن قاضي الجبل ص/ ٣٣. قال إبراهيم في «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٣٠): فلو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام. وانظر تلبيس إبليس ص/ ٢٨١.

لأيتام. فقال: «أرقها»(١).

فلو جاز استصلاحها لما أمره بتضييع مال اليتامي.

قال مكحول (٢): من مات وعنده مغنية لم يصل عليه (٣).

وقد علمت مما مر أن التغبير مما أحدثته الزنادقة؛ وهو إنشاد القصائد المزهدة في الدنيا، المرغبة في الآخرة، ليصد بها عن تلاوة القرآن، وعن الصلاة، فكيف يكون القول فيمن أحدث الأشعار المشتملة على الصدور والنهود، وعقارب الخدود، والغزل الذي يشبه السحر، ومع ذلك فقد علمت نهيهم عن استماعه بالتلحين.

وأما الأشعار المشتملة على هذه الأنواع الملهية، فلا نزاع عندهم في المنع منها، فكيف إذا أضيف إليها مزمار الشيطان، وهو الدف. وكذا لو أضيف إليهما الشبابة، أو المواصيل، وكان الحادي فاسقاً، وربما كان على حالة يكرهها الله ورسوله على معلى حالة يكرهها الله ورسوله على تحريم هذه الكيفية. بدونها لا يختلف في ذلك أحد من العلماء الذين إجماعهم حجة، وهذا الإجماع بعد اختلافهم في مفردات

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۱۱۹، ۱۸۰) من حديث أنس رضي الله عنه. وانظر تلبيس إبليس ص/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) هو: مكحول الشامي أبو عبدالله ويقال: أبو أيوب، ويقال: أبو مسلم الدمشقي الفقيه تابعي إمام وفقيه أهل الشام توفى سنة بضع عشرة ومائة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن حزم في المحلى (٩/ ٥٧) من حديث عائشة رضي الله عنها، وأورده صاحب كنز العمال (١٥/ ٢٢٢) عن علي رضي الله عنه، وعزاه للحاكم والديلمي في الفردوس. وفيه مجاهيل وانقطاع. وانظر المغني (١/ ٢١٨)، وكشف القناع عن حكم الوجد والسماع للقرطبي ص/ ١٢٤.

هذه الأمور، والاختلاف حادث بين النظار من الفقهاء، وأما الصدر الأول فلا نجد عندهم اختلافاً في منع كل واحد منها على انفراده.

ولقد كان عمر رضي الله عنه إذا سمع الدف وهو الغربال الذي يشبه صوته صوت البعير، أعمل الدرة إلا أن يكون ثَمَّ عرس، وتسكت الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فهو إجماع منهم.

ومعلوم أن الضرب بالدرة فيه أذى وهو حرام بالإجماع، فلولا اعتقادهم المنع من ذلك لما سكتوا له رضى الله عنهم.

ومن المعلوم أنهم كانوا ينكرون عليه حتى الأمور التي هي دون ذلك. ألا ترى أنه لما طلع على المنبر وقال: يا أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان الفارسي: لا نسمع. فقال عمر: ولم؟ فقال: إنك قسمت علينا ثوباً، وعليك ثوبان، فقال عمر: لا تعجل ثم نادى عبدالله فلم يجب أحد فقال: يا عبدالله بن عمر. فقال: لبيك. فقال: أنشدك الله، الثوب الذي اتزرت به أهو لك فقال: اللهم نعم. فقال سلمان: الآن قل نسمع(۱).

ولا شك أن أمر عمر رضي الله عنه من أمر الله لقوله على: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»(٢). انتهى ما نقلته من كلام الإمام تقى

<sup>(</sup>۱) عيون الأخبار لابن قتيبة (١/٥٥)، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص/١٤٦، ومحض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٢/٥٧٩).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي في المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث ٣٦٦٢، وابن ماجه في المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول الله عديث حديث ٩٧، والإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٨٢، ٣٩٩، ٤٠٠) من حديث حذيفة رضي الله عنه. وحسنه الترمذي. وصحح الألباني الحديث في الصحيحة ٣٢٣، ١٢٣، وفي الجامع الصحيح رقم ١١٤٢ و١١٤٣، وفي الباب من حديث ابن مسعود وأنس رضى الله عنهما.

الدين الحصني من سير السالك.

وقسم الإمام عزالدين بن عبدالسلام في آخر قواعده السامعين إلى رتب خمس، ثم قال: (فالمستمعون بالقرآن أفضل هؤلاء؛ لأن تسببهم إلى إحضار الأحوال بأفضل الأسباب، ويليهم من يستمع الوعظ والتذكير، إذ ليس فيه غرض للنفوس حاصل من الأوزان.

ثم قال ما معناه: إن كل من سمع الأشعار سواء كانت في الزهد أو غيره نازل الرتبة لما في ذلك من حظ النفوس بلذة سماع الموزون من الكلام، فإنه يلتذ به المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وليس لذة النفوس بذلك من أمر الدين في شيء)(١).

ثم قال: (وأعلم أنه ليس من أدب السماع أن تشبه غلبة المحبة بالسكر من الخمر؛ فإنه سوء أدب؛ لأن الخمر أم الخبائث فلا يشبه ما أحبه الله بما أبغضه وقضى بخبثه ونجاسته؛ لأن تشبيه النفيس بالخبيث سوء أدب لا شك فيه.

وكذلك التشبيه بالخصر والردف ونحو ذلك من التشبيهات المستقىحات.

ولقد كره لبعضهم قوله: أنتم روحي ومعكم راحتي. ولبعضهم قوله: فأنت السمع والبصر؛ لأنه شبه ما لا شبيه له بروحه الخسيسة، وسمعه وبصره اللذين لا قدر لهما)(٢).

ثم قال: (وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث، لا يفعلها إلا أرعن، أو متصنع كذاب)(٣).

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٤٧\_٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٤٨\_ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٤٩.

ثم قال: (وقد قال عَلَيْهُ: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هم الذين يقتدى بهم يفعل شيئاً من ذلك، يلونهم هم المتحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عز وجل، ولقد ماتوا فيما قالوا، وكذبوا فيما ادعو)(٢).

ثم قال: وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله ﷺ: «إنما التصفيق للنساء»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث ٢٦٥١، وفي فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي وللهذه مديث ٢٦٥٠، وفي الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديث ٢٤٢٨، وفي الأيمان والنذور ، باب إثم من لا يفي بالنذر حديث ٢٦٩٥، ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٥، كلاهما من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. ورواه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث ٢٦٥٢، وفي فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي ولا حديث ٢٦٥٦، وفي الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، حديث ٢٦٥٦، وفي الأيمان والنذور، باب إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله، حديث ٢٦٥٨، وفي ومسلم في فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٣، (٢١٠، ٢١٢)، من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، ورواه مسلم في فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٢، من حديث أبي هريرة فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٤ من حديث أبي هريرة فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٤ من حديث أبي هريرة فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٤ من حديث أبي هريرة فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٤ من حديث أبي هريرة فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٤ من حديث أبي هريرة فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٤ من حديث أبي هريرة فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، حديث ٢٥٣٤ من حديث أبي هريرة منه عديث ٢٥٣٤ من حديث أبي هريرة في فضائل الصحابة ، باب فضل الصحابة ، حديث ٢٥٣٤ من حديث أبي هريرة ورفي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام . . . حديث ٢٨٤، وفي العمل في الصلاة، باب التصفيق للناس، حديث ٢٠٤، وباب رفع اليدين في الصلاة لأمر ينزل به، حديث ١٢١٨، وباب الإشارة في الصلاة . . حديث ١٢١٨، وفي الصلح، باب ما جاء في الصلح بين الناس، =

ولعن على المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء(١).

ومن هاب الإله، أو أدرك شيئاً من تعظيمه، لم يتصور منه رقص ولا تصفيق، ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل، ولا يصدران من عاقل فاضل، ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة، ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء، ولا معتبر من أتباع الأنبياء، وإنما يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء)(1). انتهى كلام ابن عبدالسلام.

وقال الإمام حجة الإسلام الغزالي في فضل القرآن وأهله من الإحياء: (وقال أبو سليمان الداراني: للزبانية أسرع إلى حملة القرآن الذين يعصون الله تعالى منهم إلى عبدة الأوثان حين عصوا الله بعد القرآن)(٣). قلت: وهذا رواه الطبراني، وأبو نعيم من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً بمعناه بزيادة.

(وقال بعض العلماء: إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط، ثم عاد فقرأ

<sup>=</sup> حديث ٢٦٩٠، وفي الأحكام، باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم، حديث ٢١٩٠ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، ورواه مسلم في الصلاة، باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة، حديث ٢٢٢، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، حديث ٥٨٨٥.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١/ ٢٨١).

ناده الله: ما لك ولكلامي.

وقد قال ﷺ: «أكثر منافقي أمتي قراؤها»(١).

وقال عَيْكِيَّة: «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه»(٢)(٣).

ثم قال: (وقد ورد في التوراة: «يا عبدي أما تستحي مني يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي، فتعدل عن الطريق فتقعد لأجله، وتقرأه، وتتدبره حرفاً حرفاً حتى لا يفوتك منه شيء، وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كم فصلت لك فيه من القول، وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه، أفكنتُ أهون عليك من بعض إخوانك.

يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك، وتصغي إلى حديثه بكل قلبك، فإن تكلم متكلم، أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن أكفف، وها أنا ذا مقبل عليك، ومحدث لك، وأنت

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٥٤)، والفريابي في صفة النفاق ص/ ٥٥، وابن عدي في الكامل (١/ ٢١١)، والخطيب في تاريخه (١/ ٣٥٧)، من طرق عن ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر الجهني. وأخرجه ابن المبارك في الزهد ص/ ٤٥١، وأحمد (٢/ ١٧٥)، والفريابي في صفة النفاق ص/ ٥٣ - ٥٤، من طريق عبدالرحمن بن شريح المعافري عن شراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية الصدفي عن عبدالله بن عمرو بن العاص والحديث حسن بشواهده.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي في فضائل القرآن، باب ۲۰، حديث ۲۹۱۸ من حديث صهيب رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ومشكاة المصابيح رقم ۲۳۰۳.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١/ ٢٨١).

معرض بقلبك عني، أفجلعتني أهون عندك من بعض إخوانك)(١).

ثم قال: (وفي الخبر العام «يفضل عمل السر على العلانية بسبعين ضعفاً»(٢).

وسمع سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد النبي على عمر بن العزيز يجهر بالقراءة في صلاته، وكان حسن الصوت، فقال لغلامه: إذهب إلى هذا المصلي فمره أن يخفض صوته، فقال الغلام: إن المسجد ليس لنا، وللرجل فيه نصيب، فرفع سعيد صوته وقال: يا أيها المصلي إن كنت تريد الله بصلاتك فاخفض صوتك، وإن كنت تريد الناس فإنهم لم يغنوا عنك من الله شيئاً، فسكت عمر وخفف ركعتيه فلما سلم أخذ نعله وانصرف وهو يومئذ أمير المدينة»(٣).

ثم ذكر دليل الجهر وقال: (فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث أن الإسرار أبعد من الرياء والتصنع، فهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه، فإن لم يخف، ولم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصل آخر، فالجهر أفضل؛ لأن العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته أيضاً تتعلق بغيره، والخير المتعدي أفضل من اللازم؛ ولأن الجهر يوقظ قلب القارىء، ويجمع همه إلى الفكر فيه، ويصرف إليه سمعه، ولأنه يطرد النوم، ولأنه يزيد في نشاطه في القراءة ويقلل من كسله، ولأنه يرجو بجهره تيقظ نائم فيكون هو سبب إحيائه، ولأنه قد يراه بطال غافل فينشط بسبب نشاطه، ويشتاق إلى الخدمة، فمهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل،

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) تقدم ص/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص/ ٦٢ وانظر الإحياء (١/ ٢٨٥)

وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر)(١).

ثم قال: وفي الخبر: «كان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من القرآن»(٢)(٣).

ثم قال في أعمال الباطن في فهم القرآن، (السادس: التخلي عن موانع الفهم، فإن أكثر الناس منعوا من فهم معاني القرآن الأسباب، وحجب سدلها الشيطان على قلوبهم، فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن.

قال على آدم لنظروا إلى الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى الملكوت»)(٤). قلت: وهذا قطعة من حديث في الإسراء رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات، ولولا ذلك لرأوا العجائب»(٥). انتهى.

(ومعاني القرآن من جملة الملكوت، وكل ما غاب عن الحواس ولم يدرك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت، وحجب الفهم أربعة:

أحدها: أن يكون الفهم منصرفاً إلى تحقق الحروف، بإخراجها من مخارجها، وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله، فلا يزال يحملهم على ترديد الحروف، ويخيل إليهم أن الحروف لم تخرج من مخارجها.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١/ ٢٨٧). (٤) إحياء علوم الدين (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢/ ٣٥٣، ٣٦٣) ولم أجده عند ابن ماجه.

ثانيها: أن يكون مقلداً لمذهب سمعه، وجمد عليه بالتقليد وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة.

ثالثها: أن يكون مصراً على ذنب، أو متصفاً بكبر، أو مبتلى على الجملة بهوى في الدنيا مطاع.

رابعها: أن يكون قد قرأ تفسيراً ظاهراً فاعتقد أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي، وهذا أيضاً من الحجب العظيمة)(١١).

ثم قال: (ومثال العاصي: إذا قرأ القرآن، أو كرر، مثال من يكرر كتاب الملك في كل يوم مرات، وقد كتب إليه في عمارة مملكته، وهو مشغول بتخريبها، ومقتصر على دراسة كتابه، فلعله لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء واستحقاق المقت)(٢).

ثم قال في الذكر: (فاعلم أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام، مع حضور القلب، فأما الذكر باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى.

ثم قال: بل حضور القلب مع الله عز وجل على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم على العبادات العملية) (٣).

ثم قال في آداب الدعاء: (الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر. لما روي أن أبا موسى رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله على فلما دنونا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال: «يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب، إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/ ٢٩١ - ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين (١/ ٣٠٩).

ركابكم» \(^\). قلت: والذي رأيته أن ذلك إنما كان في الذهاب. ولفظ البخاري: أنه ﷺ لما توجه إلى خيبر (٢٠).

(وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ (٣) أي بدعائك.

وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكريا على حيث قال: ﴿إِذْ نادى ربه نداءً خفياً ﴾(١٠)، وقال تعالى: ﴿ادعو ربكم تضرعاً وخفية ﴾(٥٠)،

وقال أيضاً في كتاب السماع من الإحياء .

(قال: يعني القاضي أبا الطيب الطبري. قال الشافعي في كتاب أدب القضاء: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته)(٧).

وقال في المقام الثاني: (قال ذو النون المصري في السماع: إنه وارد حق جاء يزعج القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق، ومن أصغى إليه بفسق تزندق»(٨). انتهى.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الجهاد، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، حديث ٢٠٢٤، وفي التوحيد، باب غزوة خيبر، حديث ٢٠٢٤، وفي التوحيد، باب وكان الله سميعاً بصيراً، حديث ٧٣٨٦، ومسلم في الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث ٦٨٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ١١٠، وإنظر قول عائشة رضي الله عنها ص/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٦) إحياء علوم الدين (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين (٢/ ٢٦٦ \_ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٨) إحياء علوم الدين (٢/ ٢٨٩).

فقد علم أن فيه هذا الخطر، وقد نهانا الشارع عن الغرر، فالحذر الحذر.

وقال الإمام الغزالي في كتاب الأمر بالمعروف: (وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه (۱۱)، يعني فيما أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كيف أنتم إذا طغى نساؤكم، وفسق شبابكم، وتركتم جهادكم؟ قالوا: وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكراً، والمنكر معروفاً. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. قالوا: أو كائن ذلك يا رسول

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (۱۱/ ۲۰۶) رقم ٦٤٣٠ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وليس من حديث أبي أمامة. ورواه الطبراني في الأوسط (١/ ١٥٢) رقم ٩٣٢١ مختصراً.

ومن حديث أبي أمامة رواه الديلمي في الفردوس ٤٨٨٣، مختصراً. وأبو حاتم في العلل ٢٧٥٩، وقال: هذا حديث منكر، وأورده الغزالي في الإحياء (٢/ ٣٠٥). وقال العراقي: رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. وأورده الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٨٠ ـ ٢٨١) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفي إسناد أبي يعلى موسى بن عبيدة وهو متروك، وفي إسناد الطبراني جرير بن مسلم ولم أعرفه. والرواي عنه شيخ الطبراني همام بن يحيى لم أعرفه.

الله؟ قال: نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. يقول الله تعالى: بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران)(١).

(وقال كعب الأحبار لأبي مسلم الخولاني: كيف منزلتك من قومك؟ قال: حسنة. قال كعب: إن التوراة لتقول غير ذلك. قال: وما تقول؟ قال: تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته عند قومه. فقال: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم)(٢). انتهى ما نقلته من الإحياء.

قال الإمام سلطان العلماء عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي في قواعده الكبرى التي هي لباب الدين، وعماد المتقين، في أواخرها: (فصل في الاقتصاد في المصالح والخيور: الاقتصاد رتبة بين رتبتين، ومنزلة بين منزلتين، والمنازل ثلاث: التقصير في جلب المصالح، والإشراف في جلبها، والاقتصاد بينهما. قال الله تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا﴾ (٣)، وقال: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (٤).

وقال حذيفة رضي الله عنه: «الحسنة بين السيئتين» (٥). ومعناه: أن التقصير سيئة، والإسراف سيئة، والحسنة توسط بين الإسراف والتقصير، وخير الأمور أوساطها) (٢).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الذين (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآية ٦٧...

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير الطبري (١٩/ ٣٧)، الدر المنثور (٦/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٦) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٣٩.

وذكر لذلك أمثلة من الطهارة وغيرها.

(ومنها ماحرم عثمان بن مظعون<sup>(۱)</sup> وأصحابه رضي الله عنهم على أنفسهم من الفطر والنوم وألزموها به من الصوم والقوم، حتى أنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين ﴾ (۱) قال والتقدير: لا تحرموا تناول طيبات ما أحل الله لكم من الأكل والشرب والنوم والنكاح، ولا تعتدوا بالاختصاء إن الله لا يحب المختصين، أو لا يحب المعتدين بالاختصاء وغيره.

وقال بعض المفسرين: ولا تعتدوها بما التزمتموه أي لا تعتدوا الاقتصاد إلى الله عز وجل، الاقتصاد إلى الله عز وجل، فأخبرهم أنه لا يحب من اعتدى حدوده، وما رسمه من الاقتصاد في أمور الدين) (٣).

ثم قال: (ومنها الاقتصاد في الدعاء؛ لأن الغالب على أدعية رسول الله على أدعية رسول الله على أله على أله الله على الصلاة وغيرها اختصار الأدعية، فنقل عنه على الصلاة وغيرها اختصار الأدعية،

<sup>(</sup>۱) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب أبو السائب صحابي من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين كان أول من دفن بالبقيع في حياة النبي وكان من النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي في يسألون عن عبادة النبي في فلما أخبروا كأنهم تقالوها. رواه البخاري في النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث ٣٢٠٥، ومسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، حديث ١٤٠١ من حديث أنس رضي الله عنه، وفي البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص بقوله: «رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا».

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٣٩.

مختصرات، جامعات وغير جامعات، وعلة ذلك أن الله أمر بالتضرع والخفية في الدعاء، ولا يحضر ذلك غالباً إلا بالتكلف، وإذا طال الدعاء عزب التضرع والإخفاء، وذهب أدب الدعاء.

وقد استحب الشافعي أن يكون دعاء التشهد دون قدر التشهد، ومنها الجهر بالكلام لا يخافت به بحيث لا يسمعه حاضروه، ولا يرفعه فوق حد أسماعهم؛ لأن رفعه فوق حد أسماعهم فضول لا حاجة إليه، ولذلك شرع إخفاء الدعاء، فإن الله يسمع الخفي كما يسمع الجلي. فرفع الصوت في مناجاة الرب فضول لا حاجة إليه)(١).

ثم قال: (وعلى الجملة فالأولى بالمرء أن لا يأتي من أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة إلا ما فيه جلب مصلحة عاجلة أو آجلة، أو درء مفسدة عاجلة أو آجله، مع الاقتصاد المتوسط بين الغلو والتقصير، فلا يأتي في طهارته إلا بما يكمل طهارته ؛ لأن الزائد عليه عبث لا حاجة إليه.

وكذلك لا يرفع صوته في الكلام إلا بمقدار ما يبلغ سامعيه، إلا أن يكون في وعظ أو زجر، فإن رسول الله على كان إذا خطب اشتد غضبه، وعلا صوته، حتى كأنه منذر جيش (٢)، وكان يرفع صوته بالتلبية تذكيراً للناس بها حتى يلبوا، ولذلك شرع رفع الصوت في الأذان لكثرة السامعين، وخفضه في الإقامة لقلة الحاضرين، ولهذا المعنى قال ربنا عز وجل: ﴿ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ﴾ (٣)؛ لأنه إذا سمع الدعاء الخفي

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم ٨٦٧ من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٥٥.

لا حاجة إلى رفع الصوت؛ لأنه لا فائدة فيه، ولذلك قال ربنا عز وجل: ﴿إِنَّهُ لا يَحْبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾. فقال بعض المفسرين: أراد الذين يعتدون برفع أصواتهم في الدعاء.

وقال على انفسكم الما رفعوا أصواتهم بالذكر: «أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سمعياً قريباً دون رؤوس رواحلكم»(١).

وقال آخرون: لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره.

ونقل عن رسول الله عليه أنه جهر في أدعية، ولكن كان جهره تعليماً لأصحابه رضي الله عنهم ذلك النوع من الدعاء.

والحاجة ماسة إلى التعليم، فيكون للجاهر بذلك أجران: أحدهما أجر الدعاء، والآخر أجر التعليم)(٢).

ثم قال: (وعلى الجملة فلا ينبغي لعاقل أن يخطر بقلبه، ولا يجري على جوارحه، إلا ما يجلب صلاحاً، أو يدرأ فساداً، فإن سنح له غير ذلك فليدرأه ما استطاع.

والطريق في إصلاح القلوب التي تصلح الأجساد بصلاحها، وتفسد بفسادها، تطهيرها من كل ما يباعد من الله، وتزيينها بكل ما يقرب إليه، ويزلف لديه من الأحوال والأقوال والأعمال، وحسن الآمال، ولزوم الإقبال عليه، والإصغاء إليه، والمثول بين يديه، في كل وقت من الأوقات، وحال من الأحوال، على حسب الإمكان من غير أداء إلى السآمة والملال.

<sup>(</sup>۱) تقدم ص/۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٤٢-٣٤٣.

ومعرفة ذلك هي الملقبة بعلم الحقيقة، وليست الحقيقة خارجة عن الشريعة، بل الشريعة طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم والثبات وغير ذلك مما ذكرناه من أعمال القلوب.

فمعرفة أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع، ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشريعة، ولا ينكر شيئاً منهما إلا كافر أو فاجر، وقد تشبه بالقوم من ليس منهم، ولا يقاربهم في شيء من الصفات، وهم شر من قطاع الطرق، لأنهم يقطعون طرق الذاهبين إلى الله تعالى، وقد اعتمدوا على كلمات قبيحات يطلقونها على الله، ويسيئون الأدب على الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأتباع الأنبياء من العلماء والأتقياء، وينهون من يصحبهم عن السماع من الفقهاء لعلمهم بأن الفقهاء ينهون عن صحبتهم وعن سلوك طريقهم)(١). انتهى ما نقلته من القواعد.

وقال شيخ الإسلام ولي الله أبو زكريا محي الدين النووي في أول كتابه الأذكار: (روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزلت هذه الآية ﴿ولا تجهر بصلاته ولا تخافت بها﴾(٢) في الدعاء»(٣).

وأعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعته فهو ذاكر لله تعالى، كذا قال سعيد بن جبير وغيره من العلماء، وقال عطاء: مجالس الذكر هي

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٣٤٣\_ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو أجهروا به. . . ﴾ ، حديث ٧٥٢٦.

مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، وتصلي وتصوم، وتنكح وتطلق، وأشباه ذلك)(١).

وقال فيه في كتاب تلاوة القرآن: (فصل: جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وآثار بفضيلة الإسرار. قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد عن الرياء فهو أفضل في حق من يخاف ذلك، فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصلٍ أو نائم أو غيرهما)(٢).

وقال في كتاب أذكار المسافر: (باب النهي عن مبالغة رفع الصوت بالتكبير ونحوه. فيه حديث أبي موسى في الباب المتقدم، يعني: قوله رضي الله عنه: كنا مع النبي على وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، ارتفعت أصواتنا. فقال النبي على: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إنه معكم سميع قريب»(٣).

أربعوا بفتح الباء الموحدة معناه: أرفقوا بأنفسكم)(٤).

وقال في آخر الكتاب في آداب الدعاء: (الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر)(٥).

انتهى ما في الأذكار.

وقال شيخنا حافظ عصره، قاضى القضاة، شهاب الدين، أحمد بن

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي ص/ ٣٠ وانظر ص/ ٢٣.

<sup>(</sup>۲) الأذكار للنووى ص/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>٣) تقدم ص/١١٨.

<sup>(</sup>٤) الأذكار للنووي ص/ ٣٢٢\_٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) الأذكار للنووي ص/ ٥٦٥، وهو منقول عن الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء.

حجر<sup>(۱)</sup> في شرحه لكتاب الجهاد من البخاري، في باب: ما يكره من رفع الصوت بالتكبير في حديث: أربعوا على أنفسكم المتقدم: (قال الطبري: فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء والذكر. وبه قال عامة السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين)<sup>(۲)</sup>. انتهى.

وقال سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام في أوائل قواعده في فصل بيان رتب المفاسد: (فائدة: الأفعال ضربان أحدهما: ما خفي عنا فلا نقدم عليه حتى تظهر مصلحته، فهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحه.

ثم قال: وإن التبس الحال، احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها، وإن دار الفعل بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه، وإن دار بين المكروه والمباح، بنينا على أنه مكروه وتركناه) (٣). انتهى كلام القواعد.

وهو يقتضي أن تكون المبالغة في رفع الصوت بالذكر حراماً؛ لأنها منهي عنها، والنهي دائر بين الكراهة والحرمة، وأيضاً الكراهة مسقطة للأجر، فيصير تعاطي ذكر لا يتبعه مقصوده فيكون حراماً. مثل تعاطي العقود على وجه يفسدها.

ثم قال ابن عبدالسلام بعد ذلك في فصل الاحتياط واجب لجلب

<sup>(</sup>۱) أحمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني، ولد سنة ۷۷۳هـ، وقد جمع بين الفقه والحديث فكان أمير المؤمنين في ذلك، صاحب التصانيف العديدة. توفي بمصر سنة ۸۵۲هـ رحمه الله تعالى . انظر ترجمته وافية في الجواهر والدرر لتلميذه السخاوي.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ١٣٥)، شرح حديث ٢٩٩٢.

<sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٤٧ ـ ٤٨.

المصالح ودرء المفاسد: (وإذا دارت المفسدة بين الكراهة والتحريم، فالاحتياط حملها على التحريم، فإن كانت مفسدة التحريم محققة فقد فاز باجتنابها، وإن كانت منفية فقد اندفعت مفسدة المكروه، وأثيب على قصد اجتناب المحرم)(١). انتهى قول القواعد.

ومن الآيات الدالة على المراد قوله تعالى: ﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين﴾(٢).

وقد تقدم كلام ابن عبدالسلام فيها (٣).

وقوله تعالى: ﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخفية ودون الجهر من القول﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾(٥) كما تقدم عن الأذكار(٢).

وقوله تعالى: ﴿إذ نادى ربه نداءً خفياً ﴾(٧).

فهذا ما دعى إليه كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وأقوال العلماء خلفاً عن سلف، فماذا بعد الحق إلا الضلال.

ومن الأمر الواضح البين أن يقال: إن الجهر على هذه الصفة المنهي عنها بعد هذه الأدلة دائر بين أن يكون حراماً أو مكروهاً، أو خلاف السنة، أو خلاف الأولى، ولا يقدر أحد أن يقول مع وجود المنهي عنه الذي أفاده

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٥٥.

<sup>(</sup>۳) انظر ص/ ۱۲۲ \_ ۱۲۳.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٦) ص/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٧) سورة مريم الآية ٣.

الأمر بضده أنه مستحب، فإذا لم يقل مثل ما قال ابن عبدالسلام: أن الأمر إذا دار بين أخف وأثقل حملناه على الأثقل، بل قلنا أنا نحمله على الأخف، فإنا نجد أخف هذه الأحوال في هذا أن تكون خلاف الأولى.

ولا شك أن العاقل ينبغي له أن يستحي أن يفعل خلاف الأولى ، وهو في جوف بيته ، فكيف إذا كان بحضرة الناس ، فكيف إذا كان في الجامع والناس يقولون له: فعلك هذا يمنعنا أن نذكر الله ويؤذينا غاية الأذى .

هذا حاله إذا قلنا أنه خلاف الأولى، فكيف إذا قلنا أنه خلاف السنة. والنبي على يقول: «من رغب عن سنتي فليس مني»(١) فكيف بما فوق ذلك.

وإذا قيل لمن يذكر على الهيئة الماضية التي كانت سبب الإنكار: هل يسوغ لأحد أن يقول: إن ما نهى الله ورسوله على عنه يكون حسناً، لا سيما مع قول الله تعالى إنه لا يحبه، هل كان يسعه أن يقول غير لا إن كان مسلماً؟!

فإذا قيل له: فهل يعزر من يتخذ ما نهى الله عنه قربه أم لا؟ هل كان يسعه أن يقول غير نعم. يعذر ويمنع، فيكون قد قضى على نفسه بنفسه. وكيف يسوغ اتخاذ ذلك قربة مع مخالفته لنهي الله عنه، فإن المعنى المعبر عنه بقوله: اذكر ربك دون الجهر. هو المعنى المعبر عنه بلا تذكر مع الجهر.

والمعنى المعبر عنه بقوله: ﴿ ادعو ربكم تضرعاً وخفية ﴾ (٢) هو المعنى المعبر عنه: بلاتدعوه جهرة.

<sup>(</sup>١) تقدم ص/ ١٢١ في قصة عثمان بن مظعون .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٥٥.

والمعنى المعبر عنه بقوله: «أربعوا على أنفسكم»(١) الذي معناه كفوا عن الجهر. هو المعنى المعبر عنه بلا تجهروا. كما حرر في موضعه.

والذاكر على تلك الصورة مشوش على غيره، مانع له من الذكر والفكر والصلاة وغير ذلك، فهو معرض لخطر الوعيد بقوله تعالى: وومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه (٢٠٠٠)، وواسم نفسه بالضلال المفصح به ما رواه مسلم في الفضائل من صحيحه، والترمذي، والنسائي في المناقب، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه: أن النبي على قال: «إني تارك فيكم ثقلين، أولهما: كتاب الله، فيه الهدي والنور، من استمسك به وأخذ كان على الهدى، ومن أخطأه ضل» (٣٠).

ومن المعلوم أنهم خالفوا صريح كتاب الله هذا إلى ما خالف فعلهم ذلك من الأحاديث مما لا يحصى .

ومتى أقر من يفعل ذلك بما لا بد له من الإقرار به من الكراهة وصل إلى الحرمة ؛ لأن الكراهة تنافى الثواب .

وتعاطى الإنسان لذكر لا ثواب فيه تعبد لله بما لا يتبعه مقصوده،

<sup>(</sup>۱) تقدم ص/ ۱۲۳.

<sup>(</sup>٢) سورةالبقرة الآية ١١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث ٢٤٠٨، والترمذي في المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي عليه ولفظه: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما». وقال: هذا حديث حسن غريب، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٣٦٨٨)، ورواه أحمد (٢٤/ ٣٦٦)، وإبن خزيمة حديث ٢٣٥٧.

وشرع عبادة لا ثواب عليها بوجه تلاعب واستهانة لمن يُعبدُ بها؛ لأن النهي عن رفع الصوت بالذكر قد علله النبي على اليهامه أن المدعو المذكور لا يسمع إلا به، وهو وصف لازم لماهية الذكر المجرد، فهو كالنهي عن الصلاة في الوقت المكروه.

وقد صححوا أن الصلاة لا تصح إن قلنا الكراهة للتحريم، وكذا إن قلنا للتنزيه على وجه صححه الشيخ محي الدين في دقائق الروضة وغيره في الكلام على الماء المشمس، وتبعه ابن الرفعة (١) فقيه المذهب؛ لأن النهي عنها للتشبه بمن يسجد للشمس حينئذ فليس لها إلا جهة واحدة، وليست كالصلاة في مغصوب.

قال ابن الرفعة: الحق عندي أنها أي: صلاة النفل في وقت الكراهة لا تنعقد جزماً، وإن كانت غير محرمة، لأن الكلام في نفل لا سبب له، فالقصد به إنما هو الأجر، وتحريمها أو كراهتها يمنع حصوله، وما لا يترتب عليه مقصوده باطل كما تقرر في قواعد الشريعة.

وقال الشيخ بدرالدين الزركشي (٢) في حرف الكاف من قواعده:

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن علي بن مُرتفع بن صارم ابن الرفعة شيخ الإسلام نجم الدين أبو العباس إمام أئمة الشافعية وعمدة في المذهب، له: «المطلب في شرح الوسيط»، «الكفاية في شرح التنبيه» توفى بمصر سنة (۱۷هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) هو الشيخ بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله أبو عبدالله الزركشي إمام من أثمة الإسلام وعلم من أعلام الشافعية صاحب التصانيف العديدة في الأصول والتفسير والحديث والفقه وعلوم العربية، مما يدل على مكانته الفائقة الراسخة في العلم، توفي سنة ٧٩٤هـ رحمه الله تعالى.

(كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع من أصله)(١). انتهى.

والذكر جهراً لا ينفك عن عله النهي، وهي إمكان الإيهام المذكور، فالنهي عنه لذات الجهر، لا لأمر خارج، فلا يترتب عليه مقصوده.

وقد أنكر سلطان العلماء الشيخ عزالدين بن عبدالسلام صلاة الرغائب أشد إنكار<sup>(۲)</sup>، وصنف في إنكارها<sup>(۳)</sup>، وما لزم من قوله إنكار مطلق الصلاة، وإن شنع بذلك عليه من شنع.

وقال لأجل ما شنع عليه:

اعمل لنفسك صالحاً لا تحتفل . . . بظهور قبل في الأنام )(٤). وقال:

فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بـد من مثن عليك وقالِ.

والأمر القاطع الجازم المانع الحاسم أن متابعة النبي على في الإسرار بالذكر، وفي فعله فرادى من غير اجتماع عليه على صوت واحد مقطوع لفاعله على وجهه بالنجاة، ومن خالف ذلك فهو ليس بمقطوع له بذلك، بل جهده أن يكون مظنون النجاة.

ولا شك أن من خير بين طريق متيقن السلامة، وطريق فيه خطر، فاختار الخطر، محكوم عليه بعدم العقل.

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد (٣/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ص/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) في كتابه الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة. وقد طبعت هذه الرسالة بالمكتب الإسلامي بدمشق بتحقيق العلامة ناصر الدين الألباني والأستاذ محمد زهير الشاويش بعنوان: «مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العزبن عبدالسلام وابن الصلاح».

<sup>(</sup>٤) هكذا ورد في الأصل. ولعله شطر بيت، لكنه غير موزون.

وكذا من خير بين ربح سبعين ضعفاً بالذكر الخفي، وربح ضعف واحد بالجهر، فاختار الواحد على السبعين كان سفيهاً)(١).

كما قال الإمام الرباني عبدالله بن أبي جمرة (٢٠): «ومن لم يزدجر بهذا فقد نادى على نفسه بأنه لا قصد له إلا الرياء والسمعة».

نعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

هذا آخر ما أردته من هذا الكتاب، وهو تنوير الفكر بما هو الحق في كيفية الذكر (٣).

<sup>(</sup>١) انظر المدخل لابن الحاج (١/ ١٠١ \_ ١٠٢).

<sup>(</sup>۲) عبدالله بن أبي جمرة أبو محمد، محدث مقرىء، من آثاره: مختصر الجامع الصحيح للبخاري، وشرح بهجة النفوس. توفى سنة (۱۹۹هـ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) عنون البقاعي ـ رحمه الله تعالى ـ لهذه الرسالة في أولها خلاف ما ذكره في آخرها، فقال في أولها: "إنارة الفكر" وهنا قال: "تنوير الفكر" لعل هذا من الناسخ. والله أعلم. والذين ترجموا له نسبوا إليه "إنارة الفكر بما هو الحق في كفية الذكر".

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ من نسخ هذه النسخة المباركة ليلة الخميس سابع عشر من ذي القعدة، سنة إحدى وثمانين وثمانمائة، على يد أضعف خلق الله العلي، عمر بن محمد بن علي المؤدب، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين.

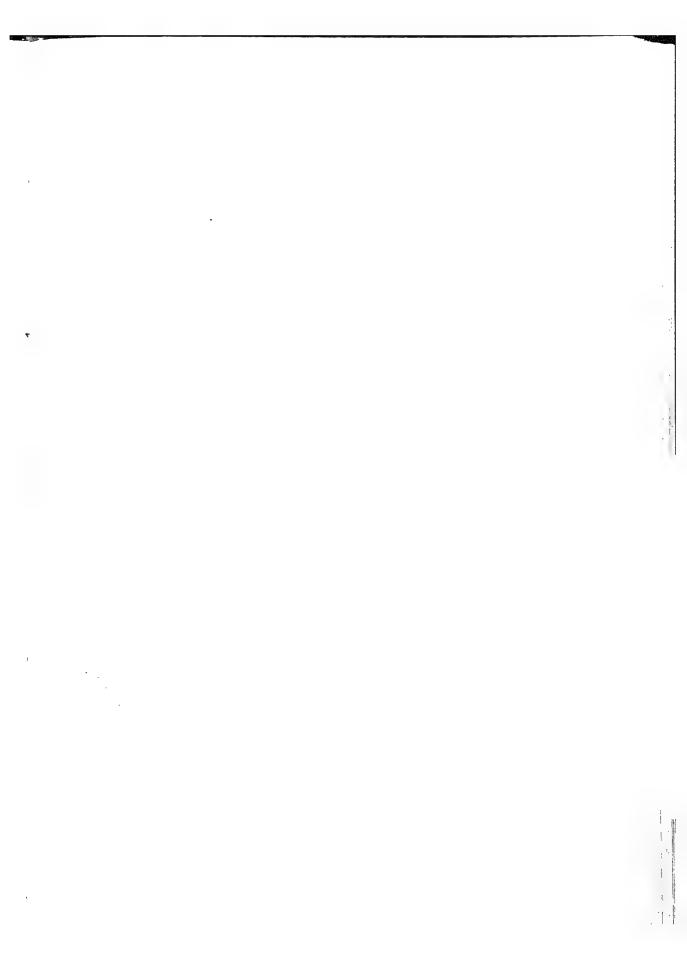

|                   | القرآن الكريسم                  |
|-------------------|---------------------------------|
| الغزالي           | إحياء علوم الدين                |
| النووي            | الأذكار                         |
| المقري            | أزهار الرياض                    |
| ابن القيم         | إغاثة اللهفان                   |
| ابن تيمية         | اقتضاء الصراط المستقيم          |
| القاضي عياض       | إكمال المعلم بفوائد مسلم        |
| الغزالي           | إلجام العوام عن علم الكلام      |
| الخلال            | الأمر بالعروف والنهي عن المنكر  |
| أبو شامة          | الباعث على إنكار البدع والحوادث |
| الشوكاني          | البدر الطالع                    |
| أبو نعيم          | تاريخ أصبهان                    |
| الخطيب البغدادي   | تاریخ بغداد                     |
| ابن الجوزي        | تلبيس إبليس                     |
| ابن حجر العسقلاني | تبيين العجب بما ورد في فضل رجب  |
| المروزي           | تعظيم قدر الصلاة                |
| البغوي            | تفسير البغوي                    |
| الطبري            | تفسير الطبري                    |
| ابن کثیر          | تفسير القرآن العظيم             |
| ابن عبدالبر       | التمهيد                         |
| L                 |                                 |

| ابن عبدالبر          | جامع بيان العلم وفضله |
|----------------------|-----------------------|
|                      |                       |
| القرطبي              | الجامع لأحكام القرآن  |
| السيوطي              | الحاوي للفتاوي        |
| أبو نعيم             | حلية الأولياء         |
| الطرطوشي             | الحوادث والبدع        |
| ابن حجر              | الدرر الكامنة         |
| ابن قدامة            | ذم التأويل            |
| ابن أبي الدنيا       | ذم الملاهي            |
| ابن القيم            | زاد المعاد            |
| ابن القيسراني        | السماع                |
| سليمان بن الأشعث     | سنن أبي داود          |
| محمد بن عيسى         | سنن الترمذي           |
| محمد بن يزيد القزوني | سنن ابن ماجه          |
| أحمد بن شعيب         | سنن النسائي           |
| عبدالرحمن الدارمي    | سنن الدارمي           |
| ابن أبي حاتم         | السنة                 |
| ابن أبي عاصم         | السنة                 |
| للشقيري              | السنن والمبتدعات      |
| الذهبي               | سير أعلام النبلاء     |
| ابن العماد           | شذرات الذهب           |

| للالكائي            | شرح أصول الاعتقاد                       |
|---------------------|-----------------------------------------|
| البغوي              | شرح السنة                               |
| البيهقي             | شعب الإيمان                             |
| الآجري              | الشريعة                                 |
| محمد بن أحمد البستي | صحيح ابن حبان «الإحسان»                 |
| محمد بن إسماعيل     | صحيح البخاري الفتح                      |
| مسلم بن الحجاج      | صحيح مسلم                               |
| الفريابي            | صفة النفاق                              |
| السيوطي             | صوت المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام |
| السخاوي             | الضوء اللامع                            |
| لابن أبي يعلى       | طبقات الحنابلة                          |
| السبكي              | طبقات الشافعية                          |
| النسائ <i>ي</i>     | عشرة النساء                             |
| الزبيدي             | عقود الجواهر المنيفة                    |
| ابن أبي حاتم        | علل الحديث                              |
| ابن قتيبة           | عيون الأخبار                            |
| ابن قاضي الجبل      | فتاوي الغناء                            |
| الديلمي             | الفردوس                                 |
| الإمام أحمد         | فضائل الصحابة                           |
| الخطيب              | الفقيه والمتفقه                         |

| N                                          |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| القاموس المحيط                             | الفيروزأبادي      |
| قواعد الأحكام في مصالح الأنام              | العز بن عبدالسلام |
| قوت القلوب                                 | أبو طالب المكي    |
| الكامل                                     | ابن عدي           |
| كشف القناع عن حكم الوجد والسماع            | القرطبي           |
| كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار          | الحصني            |
| كفِ الرعاع عن محرمات اللهو والسماع         | ابن حجر المكي     |
| الكلام على مسألة السماع                    | ابن القيم         |
| اللمع في الحوادث والبدع                    | ابن التركماني     |
| المجموع                                    | النووي            |
| مجمع الزوائد ومنبع الفوائد                 | الهيثمي           |
| المحلى                                     | ابن حزم           |
| المدخل                                     | ابن الحاج         |
| المدخل إلى السنن                           | البيهقي           |
| مساجلة علمية بين الإمامين الجليلين العز بن |                   |
| عبدالسلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب     |                   |
| مسائل الإمام أحمد                          | عبدالله           |
| المسائل المنثورة                           | النووي            |
| المسائل والرسائل                           | الإمام أحمد       |
| مسند أبي يعلى                              | أحمد بن علي       |
|                                            | 1                 |

مسند الإمام أحمد أحمد بن محمد مشكاة المصابيح التبريزي عبدالله بن محمد مصنف ابن أبي شيبة المطالب العالية ابن حجر المعجم الأوسط الطبراني المغني ابن قدامة مكارم الأخلاق الخرائطي مناقب الإمام أحمد ابنالجوزي المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل محمد بن الخميس مالك بن أنس موطأ الإمام مالك الذهبي ميزان الاعتدال

# الفهرس

| الصفحة |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| ٥      | مقدمة فضيلة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط |
| ١١     | المقدمة                               |
| 17     | ترجمة المصنف                          |
| 19     | عملي في التحقيق                       |
| 74     | النص المحقق                           |



" As we file CHIERK 5.0,00 and the second

| <br> |   | <br> |  |
|------|---|------|--|
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      | • |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |
|      |   |      |  |

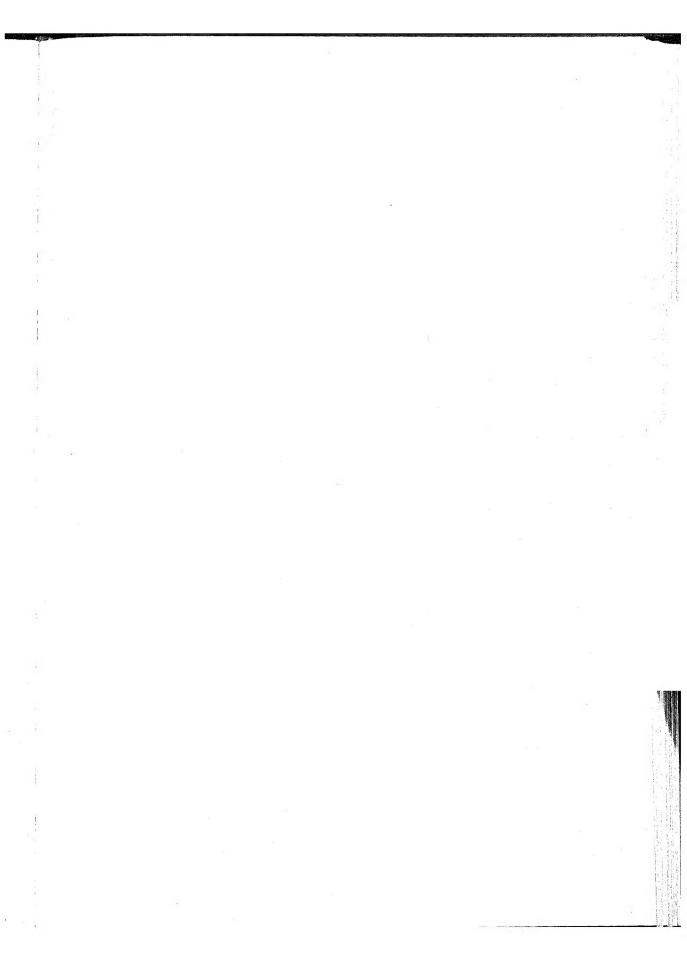

